



قال سُوْلُ لِينْ مِنْ لِينَ اللَّهُ عِلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ا

ٳڗ۫ڛۺۼ۪ڗۘۅۺۼڹڗڶۺٵۺڒڶڿۻڵۿٳڿڬڵڂڹڹ

[ رواه البخاري ومسلم ]

بنالجالجا

الإعداد والتحرير: د. محمد السيد

المراجعة: أ. د. عبدالرحمن بن صالح المحمود الترجمة: العربي بن رزوق

الإشراف العام على اللوحات وكتابة الأسماء الحسنى: د. عبدالعزيز مصطفى دوملو

المرجع: «كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الجليل الغلاف: إحسان فاروق أواري

التصميم: مجدى صالح

الرؤية الفنية : أسامة العمري







إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله و حده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا – أما بعد:

فإن أجلّ المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها؛ العلم بأسماء الله على الحسنى، وصفاته العُلا؛ لأنها تُعرِّف الناس بربهم سبحانه، الذي هو أشرف معلوم، وأعظم مقصود، وتعرِّفهم بخالقهم وخالق السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا يستلزم عبادته - سبحانه - ومحبته، وخشيته، وتعظيمه، وإجلاله.





وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «لا سعادة للعباد، ولا صلاح لهم، ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتعرف إليه قرة





عيونهم...، ومتى فقدوا ذلك؛ كانوا أسوأ حالاً من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في العاجل، وأسلم عاقبة في الآجل» مختصر الصواعق المرسلة ١/٧٤.

#### أهمية التعرف على الأسماء الحسنى

أولاً: إن أشرف غايات المسلم، ومنتهى طلبه؛ أن يفوز برضوان الله – تعالى – وجنته، وأن يتنعم بالنظر إلى وجه الله – ذي الجلال والإكرام – في الدار الآخرة، ولكن هذه الغاية لن تتحقق إلا بتوفيق الله على لعبده للإيمان به وحده، وطاعته، واجتناب معاصيه.





وهذا الإيمان والعمل الصالح لن يتحقق للعبد القيام بهما إلا بالعلم؛ لأن العلم قبل القول والعمل، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا اللَّهَ عَزِينٌ غَفُورٌ ﴾ [علم: ٢٨].

ولما كان شرف كل علم بحسب ما يتعلق به هذا العلم، كان أشرف العلوم وأجلها العلم الذي يتعلق بالله على وبمعرفة أسمائه الحسنى، وصفاته العُلا، وبقدر معرفة العبد بأسماء الله على وصفاته يكون حظه من العبودية لربه، والأنس به، ومحبته، وإجلاله، وتعظيمه.

ثانيًا: العلم بأسماء الله عَلَى وصفاته أصل العلوم وأساس الإيمان، وأول الواجبات، فإذا عرف الناس ربهم عبدوه.

يقول قوام السنة الأصفهاني رحمه الله تعالى: «قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، قال الله تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ ال

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله على وتفسيرها، فيعظّموا الله حق عظمته، ولو أراد رجل أن يعامل رجلاً؛ فإنه سيطلب منه أن يعرف اسمه وكنيته، واسم أبيه وجده،



ويسأله عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها». (الحجة في بيان المحجة ١٢٢/١).

ثالثاً: في معرفة الله على بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان واليقين وتحقيق للتوحيد، وتذوق لطعم العبودية.

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق إلى ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن». (تفسير السعدي ٢٤/١).

رابعاً: العالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، وأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة.

خامساً: التلازم الوثيق بين صفات الله تعالى وما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة ، وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر، والنفع، والعطاء، والمنع، والخلق، والرزق،



والإحياء، والإماتة؛ يثمر له: عبودية التوكل عليه باطنًا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا... فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات». (إغاثة اللهفان ١٠/١).

سادساً: للتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته آثار طيبة في سلامة القلوب، وسلامة الأخلاق والسلوك، كما أن في تعطيلها بابًا إلى أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق.

سابعاً: في معرفة أسماء الله وصفاته، والتعبد له بها سبحانه ثمرات طيبة في الموقف من المصائب والمكروهات والشدائد؛ فإذا علم العبد أن ربه عليم حكيم عدل لا يظلم أحدًا؛ رضي وصبر، وتيقن أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يبلغها علمه؛ لكنها من مقتضى علم الله تعالى وحكمته، فيطمئن، ويسكن إلى ربه، ويفوض أمره إليه.

ثامناً: فهم معاني أسماء الله على وصفاته طريق إلى محبة الله، وتعظيمه ورجائه والخوف منه، وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: «فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف، والرجاء،



والمهابة، والمحبة والتوكل، وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات» (شجرة المعارف ص١).

تاسعاً: إن في تدبر معاني أسماء الله على وصفاته أكبر عون على تدبر كتاب الله تعالى، حيث أمرنا الله على بتدبر القرآن في قوله سبحانه : ﴿ كِنَبُ الله عَلَى مُبْرَكُ لِيدَبَرُوا عَايَدِهِ وَلِيتَذَكّر أُولُوا أَزَلَنكُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيدَبَرُوا عَايَدِهِ وَلِيتَذَكّر أُولُوا أَزَلَنكُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيدَبَرُوا عَايدِهِ وَلِيتَذَكّر أُولُوا أَلا لَيْن القرآن الكريم يكثر الألب الله إصناء والصفات حسب متعلقاتها، فإن في قيه ذكر الأسماء والصفات حسب متعلقاتها، فإن في تدبرها بابًا كبيرًا من أبواب تدبر القرآن.

عاشرًا: العلم بأسماء الله على وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الأدب مع الله - تبارك وتعالى -: هو القيام بدينه، والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يُحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة، متهيئة لقبول الحق علمًا وعملاً وحالاً». (مدارج السالكين ٢/٣٠٤).



الحادي عشر: المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها، فيجتهد في إصلاحها.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة... ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال، ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر، ولم يغضب لها، ولم يحسد أحدًا على ما آتاه الله». (الفوائد ص١٧٧).

الثاني عشر: الآثار السيئة والنتائج الوخيمة، التي تنتج من فقد العبد لمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، وعدم فهمه لها وتدبرها والتعبد لله تعالى بها.

ويجلي الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- آثار هذا الفقد أو ضعفه، فيقول: «أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟ وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟ وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه؟ وما له بعد الوصول إليه؟. (هداية الحياري ص ٥٩١).



#### تنبيهات مهمة على الأسماء الحسنى

#### • الدعاء بأسماء الله تعالى :

الدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد ، وهو – سبحانه – يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وعلى رأس ذلك دعاؤه وسؤاله بها.

وهو - سبحانه - يُحب موجب أسمائه وصفاته ، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد ، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله ، حيي يحب الحياء وأهله، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين.

ولذلك فإنه يُدعى في كل مطلوب، بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلاً: اللَّهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب عليَّ يا تواب، وارزقني يا رَّاق، ونحو ذلك.



#### هل نصوص أسماء الله الحسنى محكمة أو متشابهة؟

نصوص الأسماء الحسنى من النصوص المحكمة أيّما إحكام، بل هي من أحكم المحكمات، فمعانيها واضحة، حيث نفهم من اسم «الرحمن» غير ما نفهمه من اسم «العزيز»... وهكذا، وكذلك فإنّ من إحكام الأسماء الحسنى تضمنها صفات الكمال، وأنها ليست أعلامًا مجردةً، فنعلم أن اسم الله «الحكيم» متضمن الحكمة الكاملة، وأن اسم الله «العزيز» متضمن العزة الكاملة.

« وأما إذا أريد حقائق الصفات وكيفياتها فهذا من المتشابه الحقيقي، الذي لا يعلم معناه إلا الله على فلا يعلمه من البشر أحدً». (المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ١٦٦/١).

# شرح حدیث: (إن لله تسعة وتسعین اسمًا...) الحدیث.

عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». (أخرجه البخاري ومسلم).



جاء في بعض روايات هذا الحديث تفصيل في ذكر هذه الأسماء التسعة والتسعين، كما عند الترمذي وغيره، ولكن أغلب العلماء ضعفوا هذه الرواية وردوها. وإنما الرواية الصحيحة هي التي عند البخاري ومسلم، وغيرهما مما لم يذكر فيها تفصيل لهذه الأسماء.

وليس في الرواية الصحيحة لهذا الحديث ما يدل على حصر أسماء الله ولله العدد المذكور؛ وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: «اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه – سبحانه وتعالى – فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين؛ وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء». «شرح صحيح مسلم» للنووي الماراد عن دجر في فتح الباري على هذا الحديث الكلام النفيس لابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث ١١٨/١١.

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ ولا تُحدُّ بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب



عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك». (رواه أحمد، والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة).

#### ما معنى الإحصاء في قول الرسول ﷺ: (من أحصاها دخل الجنة)؟

ذكر أهل العلم في ذلك معاني عظيمة، لا يصدق على أحد بأنه أحصاها على وجه التمام والكمال، أو حفظها، حتى يأتي بها، وهي كما يلي:

- عدها وحفظها واستحضارها وأخذها من أدلتها، سواء
   ما ورد منها في الكتاب أو السنة.
- فهم معانيها ومعرفة مدلولاتها، وهذا من معاني الإحصاء
   الذي منه العقل والمعرفة؛ تقول العرب: فلان ذو حصاة،
   أى: ذو عقل ومعرفة بالأمور.
- معرفة آثارها في الكون والحياة، والقلب، قدر الطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت الناس في تحقيقه.



• دعاء الله على بها والتعبد له سبحانه، وشهود آثارها في القلب، واللسان، والجوارح، والعمل بها.

فإذا قرأ: ﴿ وَهُو السّمِيعُ البّصِيرُ ﴾ علم أن الله يسمعه ويراه، وأنه لا يخفى عليه خافية، فيخافه في سره وعلنه، ويراقبه في أحواله كافة، وإذا قرأ: ﴿ ٱلرّحَمَٰنِ ٱلرّحِيمِ ﴾؛ تذكر صفة الرحمة، واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته، ولا ييأس من مغفرته.... إلخ.

 بيان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات

إن منهج أهل السنة والجماعة في دراسة أسماء الله على الحسنى وصفاته العلا هو المنهج العدل والخيار، وهو وسط بين من نفوا الصفات وعطّلوها، ومن أفرطوا في الإثبات، حتى شبهوا صفات الخالق على بصفات المخلوق العاجز، القاصر المحدود.

وقد بُني هذا المنهج على أسس ثابتة، من أخذ بها نجا - بإذن الله تعالى - من ضلالات هذا الطرف أو ذاك ، وقد لخصها الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في رسالته القيمة (منهج دراسة الأسماء والصفات)، وذلك



بقوله: «اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات، وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التى يكرهها السلف.

واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس؛ من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد، الذي كان عليه النبي هي، وأصحابه، والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل.

الثاني: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ الله ﴾ [البقرة: ١٤٠]. والإيمان بما وصفه به رسوله ﷺ ، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ﷺ ، الذي قال في حقه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَى آَلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى الله ﴾ [النجم: ٣-٤]، ينطِقُ عَنِ الْمُوَى آَلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى الله ﴾ [النجم: ٣-٤]،



الثالث: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية الأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة (طه) حيث قال: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] انظر: (منهج دراسة الأسماء والصفات) باختصار.





- من عرف الله عَلَي بأسمائه وصفاته أحبّه محبة عظيمة لا تضاهيها محبة أخرى، ذلك أن أسماء الله على كلها حسنى وجميلة وجليلة، وهي مقتضية للخلق والأمر. وشهود آثار أسمائه الحسنى يورث في القلب محبة الرب العظيم، ذي الجلال والإكرام، الرحمن الرحيم، - ولله المثل الأعلى - لو أن مخلوقًا من الناس اجتمعت فيه صفات جميلة، كالرحمة والصدق والعدل والوفاء والحكمة... إلخ، ثم كان مع ذلك محسنًا وخيره واصل لبعضهم؛ لكان ذلك مدعاة لمحبة الناس له والثناء عليه، هذا وهو مخلوق ضعيف يعتريه النقص والجهل، ومحدود الزمان والمكان والصفات؛ فكيف بمن له كل صفات الكمال والجلال، والعظمة والجمال، والإحسان والإنعام؟
- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لم يتخلف عن محبة مَنَ هذا شأنه إلا أردأ القلوب، وأخبثها، وأشدها نقصًا، وأبعدها من كل خير، فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها



قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصى أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه، وإذا كان الكمال محبوبًا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛ إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليه، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر؛ إذ ليس في أعماله عبث ولا في أوامره سفَّه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة، والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه». (طريق الهجرتين ٢١،٥٢٠).



- ومحبة الله عَلَّ ليست كلامًا يُدَّعى، وإنما هي عند الصادقين فيها معنى يجمع بين قوة الإخلاص لله تعالى وقوة المتابعة لرسول الله على ظاهرًا وباطنًا، قال الله عَلَّ: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [ال عمران: ٣١].
- ومع أن جميع أسماء الله الحسنى تقتضى محبة الله علا فإنه يمكن اختصاص الأسماء التي يظهر فيها ذلك، ومن هذه الأسماء: الله جل جلاله - الرب - الرحمن، الرحيم - الأول ، الآخر - القدوس- السبوح - الحي-القيوم - السلام - المؤمن - اللطيف - الحكيم - البَرّ - الكريم الأكرم - الغفور، الغفار - العفوّ - الرؤوف -الصمد - الحليم - الودود - الشاكر ، الشكور - المولى - النصير - الخالق - البارئ - المصور - الحافظ، الحفيظ - المقيت - الرزاق، الرازق - الحميد -المجيد - الواسع - الفتاح - الشافي - الجواد - الغني-المحسن - الجميل - المعطى- الوهاب - المنان-التواب - الوكيل، الكفيل - القريب - المجيب - الحيي - الستير - الرفيق - الباسط.





- الجامع جميع معاني أسماء الله الحسنى، والمتضمن
   سائر صفات الله تعالى.
- واسم «الله» دال على كونه مألوهًا معبودًا، تألهه الخلائق محبة، وتعظيمًا، وخضوعًا، وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب.
- والإله: هو المألوه، أي: المستحق لأن يُؤلَه؛ أي يُعبَد. ولا يستحق أن يُؤلَه ويُعبَد إلا الله وحده.

#### من آثار هذا الاسم العظيم

- محبة الله على محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس، والأهل، والولد، والدنيا جميعًا؛ لأنه المألوه المعبود وحده، وهو المنعم المتفضل وحده، وهو الذي له الأسماء الحسنى، وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله وهذا يستلزم محبة من يحبه الله تعالى وما يحبه، وبغض من يبغضه سبحانه، وما يبغضه، والموالاة والمعاداة فيه. ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله على الحب كله، وأحب فيه وأبغض فيه.
- تعظیمه سبحانه وإجلاله وإخلاص العبودیة له وحده،
   من توکل، وخوف، ورجاء، ورغبة، ورهبة، وصلاة،



وصيام، وذبح، ونذر، وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه.

- من أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفته حق المعرفة طمأنينة القلب وسعادته وأنسه بالله عَلَى.
- بما أن لفظ الجلالة مستلزم جميع الأسماء والصفات، فإن من آثار هذا الاسم العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته، وكل أثر من آثار أسماء الله على وصفاته ليس سوى أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته.



بقلم الخطاط: عبدالعزيز مصطفى دوملو/ ثلث



• قال الله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْكُنُ اللهُ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللهُ ﴿ وَٱللَّهَ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللهُ غَفُورٌ [الرحمن: ١-٢]، وقال تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠].

هذان الاسمان الكريمان مشتقان من (الرحمة)، وفَرَّق بعض أهل العلم بينهما بالفروق التالية:

- أولاً: إن اسم (الرحمن): هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة. وأما اسم (الرحيم) فهو ذو الرحمة للمؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].
- ثانياً: إن اسم (الرحمن) دال على الرحمة الذاتية، القائمة به سبحانه، و(الرحيم) دال على الرحمة الفعلية المتعلقة بالمرحوم، وصفة (الرحمة) من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، وهي صفة كمال لائقة بذاته سبحانه كسائر الصفات.
- ثالثاً: اسم الرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها بينما يجوز أن يوصف المخلوق بالرحيم.



#### ورحمة الله ﷺ لعباده نوعان

الأولى - رحمة عامة: وهي لجميع الخلائق: بإيجادهم، وتربيتهم، ورزقهم، وإمدادهم بالنعم والعطايا، قال الله عَلَّ: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

الثانية - رحمة خاصة: وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم الله على الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، ويثيبهم عليه، ويدافع عنهم وينصرهم ويرزقهم الحياة الطيبة، ويبارك لهم فيما أعطاهم، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب،



بقلم الخطاط: عبدالعزيز مصطفى دوملو/ ثلث



ويغفر لهم ذنوبهم ويكفّرها بالمصائب، ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم، بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذابه على ونقمته. وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

## ذِكر بعض آثار رحمة الله ﷺ في خلقه وأمره

أولاً: تظهر آثار رحمة الله على في كل ما خلق الله في هذا الكون العريض، وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمته سبحانه ورحمته على بهذا الإنسان بتسخيرها له.

ثانيًا: أعظم آثار رحمته سبحانه إرساله الرسل وإنزاله الكتب هداية للناس وإخراجًا لهم من الظلمات إلى النور؛ فالرسل رحمة من عند الله وَلَا لعباده، قال الله وَمَا أَرْسَلُنكك إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ثالثًا: ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهن، سواء كان ذلك عند الإنسان أو الحيوان.



رابعًا: وتتجلى رحمة الله على في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق، سواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ أديانهم، أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم، أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم، أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم، أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم.

خامسًا: كما تتجلى رحمة الله على في المصائب والمكروهات، التي يقدرها على عباده المؤمنين، فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة لكن في أعطافها الرحمة والخير.

سادسًا: وتتجلى رحمة الله كافي رحمته الخاصة بأوليائه، وتوفيقهم، وتسديدهم، وحفظهم، وتيسير أمورهم، وإجابة دعائهم، ونصرهم على أعدائهم الكافرين.



#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

أولاً: محبة الله عَلَّ المحبة العظيمة، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله عَلَّ في الآفاق وفي النفس، التي لا تعد ولا تحصى.

ثانيًا: عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالى، وعدم اليأس منها، فإن الله على قد وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي يغفر الذنوب جميعًا، كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الأمل في النفوس المكروبة، وحسن الظن بالله تعالى، وانتظار الفرج بعد الشدة، ومغفرة الذنوب.

ثالثًا: اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى.

وأعظم الرحمة بالناس هدايتهم إلى التوحيد، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على المرحمة بهم في أنفسهم، وأعراضهم، وعقولهم، وأموالهم، ودفع الظلم عنهم، وتفريج كروبهم.



#### رابعًا: التعرض لرحمة الله تعالى بفعل أسبابها:

- ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى فعل ما يرضيه ويأمر به، واجتناب ما يسخطه وينهى عنه باتباع ما جاء به النبى .
- ومما تُستجلب به رحمة الله تعالى ما ذُكِر سابقًا من الرحمة بالخلق والإحسان إليهم.
- ومن الطرق التي تنال بها رحمة الله على تدبر القرآن والإنصات إليه.
- وكذلك الاستغفار من أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى.

خامسًا: الحياء من الله على: إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه - سبحانه وتعالى - فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه.



- قال الله ﷺ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾
   [الانفطار: ٦].
- أما اسمه سبحانه (الأكرم) ففي قوله عَلَى: ﴿ أَفَرا أَورَبُكَ
   ألأكُرَ ﴾ [العلق: ٣].

### المعنى في حق الله 🎉

- (الكريم): الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب، ويعفو عن المسيء.
- والكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله.
- والأكرم، هو الأفعل، من الكرم، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه، فإن الخير كله بيده ومنه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقًا.



#### من آثار هذين الاسمين الكريمين

- إن (الكريم) هو الكثير الخير.
- و(الكريم) هو الدائم بالخير.
- و(الكريم) هو الذي يسهل خيره، ويقرب تناول ما عنده.
  - و(الكريم) هو المنزُّه عن النقائص والآفات.
- و(الكريم) بمعنى المُكرِم، فمن المكرمُ إلا الله تعالى؟ فمن أكرمه الله أُكرمَ ومن أهانه أُهين.
  - و(الكريم) هو الذي لا يتوقع عوضًا.
  - و(الكريم) هو الذي يعطي لغير سبب.
  - و(الكريم) هو الذي لا يبالي من أعطى.
  - و(الكريم) هو الذي يُعطي من احتاج ومن لا يحتاج.
- و(الكريم) هو الذي لا يُخَصُّ بكبير من الحوائج دون صغيرها.
  - و(الكريم) هو الذي إذا وعد وَقَّى.
  - و(الكريم) هو الذي لا يُضيع من التجأ إليه.
  - و(الكريم) هو الذي إذا أعطى زاد على المُنَى.



#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

- أولاً: محبته سبحانه وتعالى على كرمه وجوده ونعمه، التي لا تعد ولا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح، وإفراده وحده بالعبادة.
- ثانيًا: الحياء منه سبحانه والتأدب معه ورجاؤه كُلّ، فمع كثرة معاصي عباده؛ فإنه لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يورث في قلب العبد المؤمن حياء وانكسارًا وخوفًا ورجاءً وبعدًا عما يسخطه سبحانه وتعالى.
- ثالثًا: التعلق به وحده سبحانه، والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وطلب الحاجات منه وحده سبحانه؛ لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الحي الذي لا يموت.
- رابعًا: التخلق بخلق الكرم، والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله تعالى، فإن الله كل كريم يحب من عباده الكرماء، الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث بهم الملهوفين؛ وخلق الكرم الذي



يحبه الله تعالى ليس في الإسراف والتبذير وتضييع الأموال، وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير، وبين البخل والشح.

- خامسا: كثرة دعاء الله على وإحسان الظن به تعالى، وطلب الحاجات منه سبحانه، مهما كان قدر هذه الحاجة، وتأخير أو منع إجابة الدعاء وقضاء الحاجة، لا يقدح في كرم الله سبحانه وجوده، بل إن منعه سبحانه قضاء حاجة عبده المؤمن هو في ذاته كرمٌ منه سبحانه ورحمة، إذ قد يكون في قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في دينه أو دنياه.
- سادسًا: المُكرَم من أكرمه الله تعالى بالإيمان والهدى، ولو كان فقيرًا مبتلى، والمهان من أهانه الله تعالى بالكفر والفسوق والعصيان، ولو كان غنيًا ووجيهًا.





قال ﷺ: (أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبًا)
 (أخرجه مسلم).

# المعنى في حق الله 🎉

• الطيّب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، فهو طيب وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه (الطيب)،

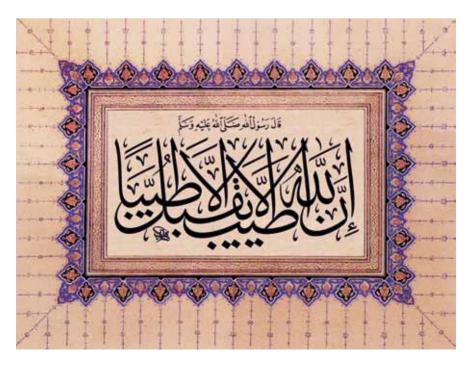

بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث ونسخ



ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: محبة الله سبحانه لصفاته وأسمائه الطيبة الجليلة الكريمة، وحمده عليها وإجلاله وتعظيمه، والثناء عليه بها.
- ثانيًا: ومن آثار اسمه سبحانه (الطيب) ما جاء في الحديث نفسه، من أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال المنبعثة من المقاصد الطيبة.
- ثالثًا: ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الطيب) محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبًا من مخلوقاته؛ لأنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيبها، فإن المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقائد والأقوال، والأعمال والأخلاق، والأصحاب والمناكح، والمطاعم والمشارب، إلا أطيبها وأزكاها.



• رابعًا: حمده سبحانه والثناء عليه واللهج بذكره وشكره على ما أنعم به سبحانه علينا، حيث أنزل علينا أفضل كتبه، وأرسل إلينا أفضل رسله، وشرع لنا أفضل شرائعه، التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقها، والتي تكفل لكل من تعلمها وعمل بها الحياة الطيبة الهنيئة المطمئنة في الدنيا والآخرة.



قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ إِنَ ٱللَّهَ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

# المعنى في حق الله ﷺ

(الرأفة) أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة.

• و(الرؤوف) هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، والرحمة قد تكون في المكروه للمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في المكروه.

# ذكر شيء من آثار رأفته سبحانه بعباده

أولاً: أنه لا يبطل عمل عباده.

ثانيًا: أخبر عباده بما سيلاقونه يوم القيامة، حيث تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا، حتى يستعد الناس لذلك اليوم.

ثالثًا: إنزاله الكتاب على رسوله ﷺ ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام.



رابعًا: توبته على عباده.

خامسًا: ومن رأفته سبحانه بعباده تسخيره لهم كل شيء حتى تستقيم حياتهم، ومن ذلك وسائل النقل، المتمثلة في الجمال والخيول والبغال والحمير قديمًا، والسيارات والطائرات حديثًا.

سادسًا: والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربّه رؤوف رحيم دائمًا، يلجأ إلى الله باسمه الرؤوف، داعيًا ومناديًا، طالبًا منه أن يرأف به، ويرحمه.





- ورد اسمه سبحانه (الخالق) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسِّنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].
- أما اسمه سبحانه (الخلاق)، فورد ذكره في القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦].

## المعنى في حق الله ﷺ

- (الخالق) هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق.
- (الخلاق): من أفعال المبالغة من الخالق، وتدل على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده.

#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• أولاً: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يستلزم الإيمان بوحدانيته سبحانه وألوهيته وإفراده وحده بالعبادة، وهذا ما احتج به الله على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق وحده، ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيى ولا يميت.



- ثانيًا: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يورث المحبة الكاملة له على الله الذي خلقنا وأنعم علينا بنعمة الإيجاد، بعد أن لم نكن شيئًا مذكورًا، ثم أمدنا سبحانه بما خلقه في هذا الكون من نعم وبما سخره لنا من مخلوقاته، وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية.
- ثالثًا: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يدل على صفاته سبحانه الأخرى، كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكمة، إذ لا يمكن أن يكون خالقًا غير قادر ولا مريد ولا عالم بما خلق، أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة.
- رابعًا: الإيمان باسمه (الخالق) يستلزم قبول شرعه، والحكم به، والتحاكم إليه، وعدم الرضا بغيره بديلاً؛ لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه ونوازعهم ومصالحهم، فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].
- خامسًا: الإيمان بأنه سبحانه الخالق كل شيء يقتضي الإقرار بعلم الخالق سبحانه بجزئيات خلقه كلِّها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها.





- سادسًا: تعظيم الله على وتكبيره وإجلاله، وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق والأنفس، لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه.
- سابعًا: الإيمان بعلوِّه سبحانه على خلقه ومباينته لهم، فالخالق سبحانه بائن عن المخلوق بذاته وصفاته، فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.





• ورد اسمه سبحانه (البارئ) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَيْلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].

#### المعنى في حق الله ﷺ

- البرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

ما ورد ذكره في آثار الإيمان باسمه (الخالق الخلاق)
 يصلح أن يذكر هنا.



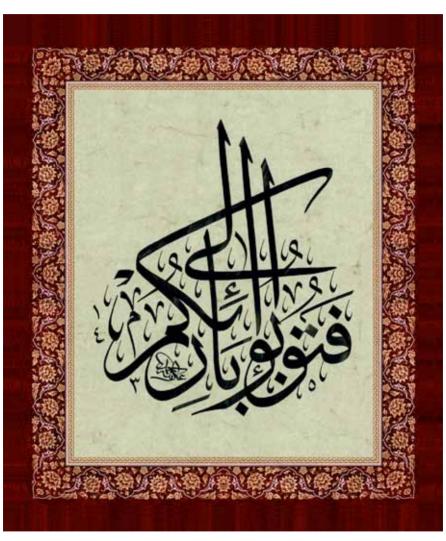

بقلم الخطاط: عكلة الحمد/ ثلث



• ورد اسمه سبحانه (المصوِّر) في قوله تعالى: ﴿ هُو اللهُ اللهُ اللهُ الْخُلِقُ اللهُ اللهُ الْخُلِقُ اللهُ الْخُلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسِّنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].

#### المعنى في حق الله ﷺ

- (المصوِّر) أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التى يريدها.
- و(المصوِّر) هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها.

# الفرق بين أسمائه سبحانه (الخالق والبارئ والمصور) ووجه اقتران هذه الأسماء:

• ف (الخالق) هو المقدر قبل الإيجاد، و(البارئ) الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، وليس كل من قدّر شيئًا أوجده إلا الله، (والمصوِّر) المُشكِّل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها، وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء، أما عند افتراقها فإن كل اسم يشمل معناه، ومعاني الاسمين الآخرين.



#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

امتن الله علینا بأنه صورنا فأحسن صورنا: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤].

وتصويرنا الذي امتن الله به علينا يتم على وجهين، الأول: تصوير أبينا آدم – عليه السلام –، فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيده، وصوره، ثم نفخ فيه الروح، وأسجد له ملائكته.

والتصوير الثاني لبني آدم، وهو الذي تم في الأرحام.







- وتصوير الله خلقه إعجاز أي إعجاز؛ فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع المخلوقات وهو الإنسان، فضلاً عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان وغيرها؛ لوجدت كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره.
- ما ورد ذكره في آثار الإيمان باسمه (الخالق الخلاق) يصلح أن يذكر هنا.



- قال تعالى: ﴿ أَلاَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥].
- وأما اسمه سبحانه (الغفار) فقد ورد في قوله تعالى: ﴿
   هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ﴾ [الزمر: ٥].
- وجاء (الغافر) مضافًا مرة واحدة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ [غافر: ٣].

#### المعنى في حق الله 🎉

- الغفّار: الستّار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، ومعنى الستر في هذا؛ أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم.
- الغفور: الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب،
   كما يستر المغفر رأس المحارب ويقيه الضربات.

# من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة

• أولاً: محبة الله على وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم، وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن طاعة الله على، وتوقي معاصيه قدر الطاقة، وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب، فإنه يتذكر اسمه سبحانه



(الغفور والغفار) فيسري الرجاء في قلبه، ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى، ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعًا.

• ثانيًا: إن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب، ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم؛ لأن



بقلم الخطاط: حامد الآمدي/ ثلث



المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها، قال سبحانه: ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّبِينَ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥].

- ثالثًا: سؤال الله على بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها؛ لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب، ولا يملك ذلك أحد سواه، وما أكثر الأحاديث التي تحث على فضيلة الاستغفار، ومن أشهرها حديث سيد الاستغفار.
- رابعًا: مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس، وستر أخطائهم وعوراتهم، والاهتداء بهدي القرآن الكريم، الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة.



قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

#### المعنى في حق الله ﷺ

- (المبين) له معنيان:
- الأول: ظهور الله على بظهور الأدلة على وجوده ووحدانيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستقرار ذلك في العقول والفطر، يضاف إليها الأدلة السمعية التي أنزلها الله على في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام.
- الثاني: إظهار الله على الحق للخلق وإبانته لهم، ومن ذلك تعريفه نفسه سبحانه لعباده وإقامته الأدلة الواضحة البينة على كمال أسمائه وصفاته، المقتضية وحدانيته وإفراده وحده بالعبادة.



#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: محبته المتجلية في رحمته سبحانه لعباده، حيث أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس، الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل، الذين يعرِّفون الخلق بربهم سبحانه وأسمائه وصفاته، وما تقتضيه من إفراده بربوبيته وألوهيته، وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده؛ حيث أبان لهم الخير وحثهم عليه، وعرَّفهم الشر وحذرهم منه؛ وذلك في كتابه وسُنَّة نبيه .

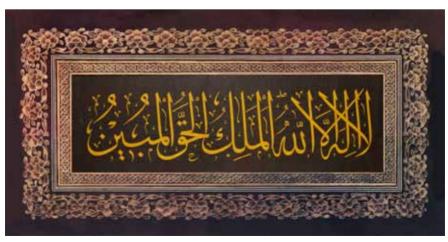

بقلم الخطاط: محمد نظيف/ ثلث



- ثانيًا: قيام الحجة على الخلق بهذا البيان، مع ما قام في العقول والفطر من الآيات البينات الدالة على وحدانيته سبحانه وتفرده بالخلق والأمر، ولكن من رحمته سبحانه أنه لا يعذب عباده بحجة العقل والفطرة، وإنما بعد إرسال الرسل وبيانهم للناس.
- ثالثًا: الإعجاز البياني للقرآن الكريم، الذي هو كلام الله على (المبين)، الذي تحدى عظماء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، وهذا من الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله على.



# • قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ الطور: ٢٨].

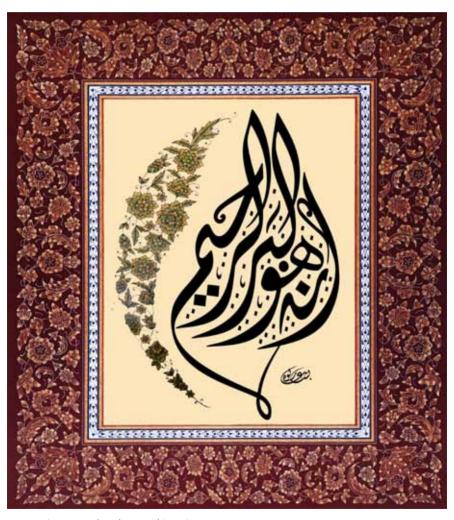

بقلم الخطاط: بشار عالوه/ ديواني جلي



#### المعنى في حق الله ﷺ

• «وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين» (الحق الواضح المبين لابن سعدي ص٨٣،٨٢)، فالبر وصفه سبحانه فهو البر المحسن، وهو بر في فعله، مولي الجميل، دائم الإحسان.

#### من آثار اسمه سبحانه «البــر»

• إن كثيرًا مما ذكر من آثار أسمائه سبحانه (الرحيم، الرؤوف، اللطيف) يمكن أن يقال هنا في آثار اسمه (البر) ومن ذلك:

أولاً: الله تبارك وتعالى بَرّ رحيم بعباده، عطوف عليهم، محسن إليهم، مُصلح لأحوالهم في الدنيا والدين، وهذا يثمر في قلب المؤمن محبته لربه وحياؤه منه وإجلاله له.

- أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأنصار.
- وأما في الدين فما منَّ به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات، ثم إعطائهم الثواب الجزيل



على ذلك في الدنيا والآخرة، وهو الذي وفَّق وأعان أولاً، وأثاب وأعطى آخرًا.

ثانيًا: من برِّه سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم، وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة للتوبة، مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة.

ثالثًا: الله تبارك وتعالى بارُّ بأوليائه، صادقٌ فيما وعدهم به من الأجر والثواب، والنصر.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: محبته سبحانه المحبة الحقيقية، التي تقتضي عبادته وحده لا شريك له وتقتضي شكره سبحانه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه، وقد خص أولياءه بأعظم بره ورحمته، ألا وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم وإثابتهم على ذلك برضوانه وجنته.
- ثانيًا: الله جل شأنه- بَرُّ يُحبُّ البِرَّ ويأمر به، ويحب من يتخلَّقُ به من عباده الأبرار.

وجعل رسول الله على كل الأخلاق الفاضلة الحسنة من البرّ.





• ثالثًا: لن ينال العبدُ برَّ الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يُفضي إلى بره ومرضاته ورحمته، قال تعالى: ﴿ لَن لَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّورَ ﴿ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللّهَ لِنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّورَ ﴿ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وقد فُسِّر (البر) في هذه الآية بالجنة وثواب الله تعالى.



• ورد اسمه سبحانه (الحميد)في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرّكَنْهُۥ عَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنّهُۥ عَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنّهُۥ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (الحميد) أي: المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله، وشرعه وقدره، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.
- و(الحميد) في أفعاله؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل.



بقلم الخطاط: عبدالصمد محفاض/ ديواني جلي



#### وهو سبحانه حميد من وجهين

- أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض، الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، فإن الله مستحقه من وجوه كثيرة، منها: أن الله هو الذي خلقهم، ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره.
- الوجه الثاني: أنه يُحمَد سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، فله كل صفات الكمال لا نحصي ثناءً عليه.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: محبة الله على محبة عظيمة صادقة، لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى في القلب، كالإخلاص لله تعالى والحياء والأدب مع الله على وعبوديات الله الله الله وعبوديات الله الله الله الله والحياء والأدب مع الله والجوارح بالقيام بأوامره، واجتناب نواهيه، والتقرب إليه بطاعته.



- ثانيًا: كثرة ذكره سبحانه وشكره، وخصوصاً بالأذكار التي تتضمن حمده سبحانه، والثناء عليه بالثناء الحسن على ما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلا، ولما أسداه سبحانه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى.
- ثالثًا: اليقين بأن الله على هو المستحق للحمد كله على الإطلاق، كما قال سبحانه عن نفسه: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾، أي: هو الذي له جميع المحامد بأسرها، وليس ذلك لأحد إلا لله تعالى، ولا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأما ما ينسب إلى المخلوق من الحمد فهو جزئي، وحقيقته أنه داخل في حمد الله على، فما من محمود يُحمَد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية.
- كما أن له الحمد على شريعته الحكيمة التي كلها خير ورحمة، ولو لم ندرك حكمة بعضها، وكذلك أحكامه سبحانه القدرية، فما كنا فيها مأمورين بمدافعتها بالأسباب الشرعية دافعنا، وما كان منها أمر مقضى؛





فإن الواجب حينها الاستسلام والرضا واليقين بأن له سبحانه الحكمة البالغة التي يُحمَد عليها.

 كما أن له الحمد في أحكامه الجزائية في الدنيا ويوم القيامة؛ لأنها كلها فضلٌ ورحمةٌ أو عدلٌ وحكمةٌ.



• قال تبارك وتعالى: ﴿ فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ ﴾ [طه: ١١٤].

# المعنى في حق الله ﷺ

- هو الموجود المألوم حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل.
- و(الحق) في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفًا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفًا، فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ووعده حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل أمر اتصف به فهو حق.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- تجريد المحبة لله على وتعظيمه وإجلاله وإفراده وحده بالعبادة، حيث إنه الموجود الحق، والرب الحق، والإله الحق، وكل ما سواه وجوده مستمد من وجوده سبحانه.
- الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام الحق الذي هو دين الله.





- الرضا والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب المؤلمة، والإيمان بأنها كائنة بعلم الله والإيمان بأنها وحكمته، وهي حق لا باطل فيها ولا عبث، ولا ظلم ولا هوى.
- التسليم التام لأحكامه سبحانه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه، واليقين بأن أحكام الله تعالى كلها حق وخير؛ لأنها من الله الحق الحكيم العليم، لإقرارها بين الناس؛ حتى ينعموا بما فيها من الحق والخير والأمن والسلام.
- القبول التام والتصديق، الذي لا يخالطه أدنى ريبة أو شك، في كل ما أخبر الله على به من المغيبات؛ لأنها حق وصدق، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل

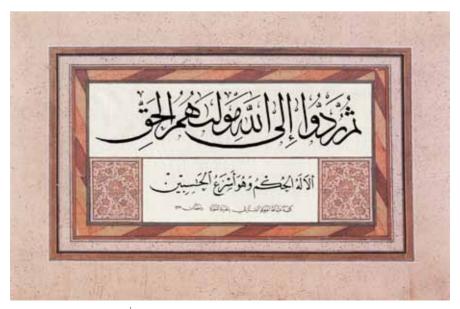

بقلم الخطاط: عبدالله السناري/ ثلث ونسخ



- ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو اللَّمِي اللَّحِبار وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥] ، صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام.
- التواضع للحق، والانقياد له بعد تبينه؛ لأن الخير كله في الحق، وما بعد الحق إلا الضلال.
- صدق التوكل على (الحق) سبحانه وتعالى لأن من كان على الحق الذي هو دين الله وَ الله على الحق الذي هو دين الله وَ الله والله والله ويعتمد عليه في نصره لدينه، وتأييده لأوليائه، قال الله وَ الله و الله و
- الثقة في نصر الله على لدينه الحق وأوليائه الثابتين عليه، وعدم الاغترار بانتفاش الباطل وزَبَدِه في وقت من الأوقات فإنه ذاهب.
- الإيمان باسمه سبحانه (الحق)، وما يستلزم ذلك من أنَّ وعده الحق، ولقاءه الحق، والجنة حق، والنار حق؛ فكل ذلك يثمر في القلب الاستعداد للقاء الله كل والخوف من المقام بين يديه سبحانه، والشوق إلى جنته، والخوف من عذابه.





- يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن التوكل حال مركّبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها... فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته.
- وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل، إلى أن قال رحمه الله تعالى -: والتوكل من أعظم المقامات متعلقًا بالأسماء الحسنى. (مدارج السالكين ١١٧/٢).
- ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله سبحانه وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لعُطِّلت عبودية القلب والجوارح...، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات». (مدارج السالكين ٢/٢٤).
- والرجاء لا يتصور من مفرِّط مسرف مقيم على مساخط الله تعالى، آخذ بأسباب الهلاك، بل إنه لا يكون إلا مع انعقاد أسباب النجاة... وهذا ما يقرره ابن القيم –



رحمه الله تعالى - حيث يقول: «حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن، فإن قيل: بل يتأتّى ذلك؛ ويكون مستند حسن الظنِّ: سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده؛ وأن رحمته سبقت غضبه؛ وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضرُّه العفو. قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك، وأجلّ وأكرم؛ وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محلُّه اللائق به، فإنه سبحانه موصوفٌ بالحكمة والعزَّة والانتقام وشدّة البطش؛ وعقوبة من يستحقّ العقوبة، فلو كان مُعَوَّل حسن الظنِّ على مجرَّد صفاته وأسمائه، لاشترك في ذلك البرُّ والفاجر؛ والمؤمن والكافر؛ ووليُّه وعدوُّه. فما ينفع المجرمَ أسماؤُه وصفاتُه وقد باء بسخطه وغضبه؛ وتَعَرَّض للَّعَنَّته؛ وأوقع في محارمه؛ وانتهك حرماته؟! بل حسن الظنِّ ينفع من تاب وندم وأقلع، وبَدّل السيئة بالحسنة، واستقبل بقيَّة عُمُره بالخير والطاعة، ثم أحسن الظنُّ، فهذا حُسنن ظنِّ، والأول غرورٌ، والله المستعان». (الجواب الكافي ص ٣٦، ٣٧).



• ومن الأسماء التي تثمر التوكل على الله، وقوة الرجاء والتعلق به – سبحانه وتعالى –: الرحمن، الرحيم – البر – المحسن – اللطيف – الودود – الغفور – الغفار – الرؤوف – العفو – التواب – الفتاح – الواسع – الرفيق – القريب – المجيب – العليم – الحكيم – السلام – الوهاب – الرزاق – المعطي – الجواد – المنان – القوي – العزيز – الحي – القيوم – القدير – المجيد – الصمد – العزيز – الحي – الأول، الآخر – الوكيل – الغني – الكفيل – الحفيظ – الحسيب .



# • قال الله عَجَكَ: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّهِ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].



بقلم الخطاط: مصطفى عبدالحليم/ ثلث



#### المعنى في حق الله ﷺ

- اسمه (اللطيف) يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية.
- و(اللطيف): الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير، وبمعنى الرؤوف.

# ذكر بعض ألطافه – سبحانه وتعالى– التي هى من آثار اسمه سبحانه (اللطيف)

- اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال، ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة، فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف.
- ومن لطفه بعباده: أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مرادهم، فقد يريدون شيئًا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفًا بهم وبرًّا واحسانًا.

#### الفصل الثاني



- ومن لطفه بهم: أنه يقدّر عليهم أنواع المصائب، وضروب المحن، والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم، ولطفًا، وسوقًا إلى كمالهم، وكمال نعيمهم.
- ومن لطف الله تعالى بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية، التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارهًا، ولم يدر أن ربه قد لطف به، حيث أبقى له الأمر النافع، وصرف عنه الأمر الضار، ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل.
- ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه.
- ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع، والابتهال إلى ربه، وازدراء نفسه واحتقارها، وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خيرً له من كثير من الطاعات.



• ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة، واسترسلت في ذلك أن ينغّصها عليه ويكدّرها، فلا يكاد يتناول منها شيئًا إلا مقرونًا بالمكدرات، محشوًا بالغصص؛ لئلا يميل معها كل الميل (انظر: المذاهب الربانية من الآيات القرآنية ص ٧١-٧٦).

- الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن.



- إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دَقّ وصغر؛ لأنه اللطيف الخبير.
- فإذا علم العبد أن ربه متصفّ بدقة العلم، وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة؛ حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإنه في كل وقت وحين، بين يدي اللطيف الخبير: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرِ: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرِ: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَانُ اللَّالِيفُ اللَّالِيفُ اللَّالَانُ اللَّانُ اللَّالَانُ اللَّانُ اللَّالَانُ اللَّالَانُ اللَّالَانُ اللَّانُ اللَّالَّانُ اللَّلَانُ اللَّانُ اللَّانُونُ اللَّانُ اللَّانُ الْمُولُونُ اللَّلَانُ اللَّلَانُ اللَّانُ اللَّانُ اللَّانُ اللَّالِيلُونُ اللَّانُ الْمُلَانُ اللَّالِيلُونُ اللَّالَالِيلُونُ اللَالَالِيلُونُ اللَّالِيلُونُ اللَّالِيلُونُ اللَّالِيلُونُ اللَّال
- لما كان من معاني (اللطيف) البر والرفق والإحسان؛ فإن مما يثمره في قلب المؤمن وأخلاقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، فيكون رفيقًا بعباد الله على محسنًا إليهم، بارًّا بهم؛ يحب الخير ويفعله لهم، ويكره الشر ويجنِّبهم إياه.



• قال الله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (الفتّاح) هو الحاكم بين عباده، و(الفتّاح) أيضًا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم؛ ليبصروا الحق. ويكون (الفاتح) أيضًا بمعنى الناصر.
- وفتحه تعالى قسمان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والآخر: الفتاح بحكمه القدري.
- ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله، وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عاملٍ ما عمله. أما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع.



- أولاً: محبته سبحانه والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده مفاتيح العلم والهدى والخير والرحمة والرزق، ومفاتيح ما انغلق من الأمور، فحري بمن يملك هذه المفاتيح أن يُحَب ويُتعلق به ويُتوكل عليه؛ فلا يُرجى إلا هو، ولا يُدعى إلا هو.
- ثانيًا: الخوف منه سبحانه ومن الوقوف بين يديه على يوم القيامة للفصل والحساب، حيث يفتح بين عباده، ويحكم بينهم بالحق والعدل. وهذا الخوف يثمر الحذر من الظلم بأنواعه، وبخاصة ظلم العباد والتعدي على حقوقهم.
- ثالثًا: الثقة في نصر الله تعالى وفتحه لعباده المؤمنين، فهو سبحانه الذي يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين، ومنه النصر والتمكين، فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه سبحانه ونصره إذا أبطأ، فله سبحانه الحكمة من تأخير الفتح والنصر.



• رابعًا: لما كان فتحه سبحانه نوعين: فتحه بحكمه الشرعي، وفتحه بحكمه القدري، فإن هذا الفهم يثمر في قلب المؤمن اغتباطه بفتحه الشرعي الديني، الذي هو شرعه على ألسنة رسله – عليهم الصلاة والسلام – وتوحيده وسؤال الله على الثبات عليه، كما أنه يثمر تفويض الأمور إلى فتحه بحكمه القدري وسؤال الله على الفتاح العليم مفاتيح الخير، وما كان عاقبته خيرًا، والاستعاذة به من مفاتيح الشر وما يؤول إليه.

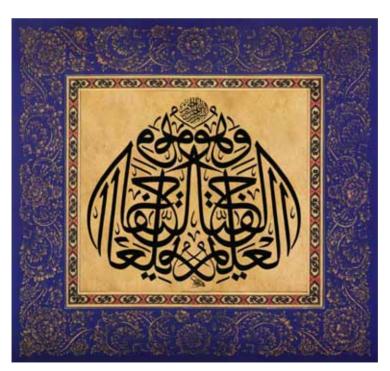

بقلم الخطاط: مثنى العبيدي/ ثلث



قال سبحانه: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيۡدِ إِنَّ رَبِّكُمۡ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيۡدِ إِنَّ رَبِّكُمۡ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيۡدِ إِنَّ رَبِّكُمۡ ثُمَ تُوبُواْ إِلَيۡدِ إِنَّ إِلَيۡدِ إِنَّ رَبِّكُمۡ رُحِيكُ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠].

# المعنى في حق الله 🎉

- (الودود) فيه معنيان:
- أحدهما: أنه بمعنى فاعل، وهو الذي يُحِبُّ أنبياء ه ورسله وأولياء ه وعباده المؤمنين.
- والثاني: أنه بمعنى مودود، وهو المحبوب الذي يستحقّ أن يُحَبَّ الحبَّ كلَّه، وأن يكون أحبَّ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته.

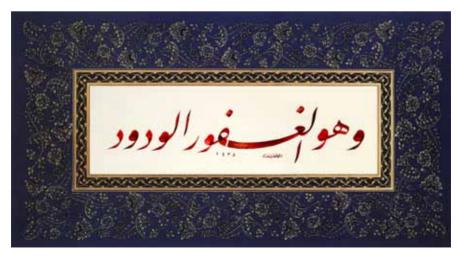

بقلم الخطاط: مصطفى النجار/ تعليق



- أولاً: محبة الله على المحبة الحقيقية التي تثمر إخلاص العبودية له وحده، وتقديم محابّه سبحانه على ما سواها، كما أنها تستلزم محبة من يحبه الله على وما يحبه، وبغض من يبغضه وما يبغضه، وهذه هي حقيقة الولاء والبراء.
- ثانيًا: قوة باعث الرجاء فيه وحده سبحانه وحسن الظن به، وعدم اليأس من روحه سبحانه ورحمته.
- ثالثًا: الأنس به سبحانه والطمأنينة بذكره، والتضرع إليه، وحلاوة مناجاته.
- رابعًا: الاغتباط والفرح بالهداية إلى مذهب السلف الصالح، الذين يثبتون ما أثبته الله على لنفسه أو أثبته له الرسول على من الأسماء والصفات، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ومن ذلك إثبات المحبة لله تعالى والإيمان بأنه سبحانه يُحب ويُحَب، وهذا معنى (الودود) وما يترتب على ذلك من الآثار والأحوال الإيمانية، وهذا يقتضي شكر الله على وحمده على هذه الهداية التى حُرمها أهل البدع.





• خامسًا: اتباع الرسول وفي أوامره ونواهيه وسنته كلها؛ لأن ذلك علامة محبة العبد لربه وفي كما أنها علامة محبة الله وفي لعبده.



• جاء في السُّنَّة التصريح بهذا الاسم الكريم «...، اللَّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان » (أخرجه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني).

# المعنى في حق الله ﷺ

- (المنّان) فعّال من قولك: مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنيعة وأحسنت إليه، فالله على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم.
  - و(المنّان) الذي يجود بالنوال قبل السؤال.

- أولاً: محبة الله على مننه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها منة الهداية للإيمان.
- ثانيًا: الشعور بالتطامن وهضم النفس، والاعتراف بضعفها ونقصها، وأن العبد الضعيف لووُكل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر، ولكن توفيق الله كالله للعبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسر له أموره.





- ثالثا: والثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرى، ألا وهي عدم التعلق بالأسباب والركون إليها، وأنه لولا منة الله على وإذنه بنفعها وأثرها لم تجد على فاعلها شيئًا، فالمأنُّ بكل خير هو الله وحده مسبب الأسباب، وهذا يثمر صدق التوكل على الله على اله على الله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على اله على اله ع
- رابعًا: البعد عن صفة المنة على الخلق؛ لأن الله سبحانه هو المان الحقيقي على عباده، وقد نهى الله وله ورسوله عن المن بالعطية ورؤية النفس وإيذاء الفقراء بالمن عليهم.



بقلم الخطاط: عبدالعزيز مصطفى دوملو/ ثلث



قال الله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَالله عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ١١٥].

## المعنى في حق الله ﷺ

- الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.
- فهو الواسع في علمه، وهو الواسع في غناه، وهو الواسع في فضله وإنعامه وجوده، وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته، وهو الواسع في حكمته، وهو الواسع في مغفرته ورحمته.

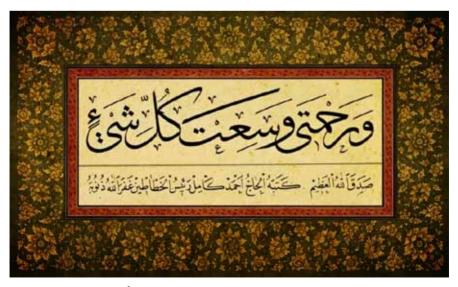

بقلم الخطاط: أحمد كامل/ ثلث ونسخ



#### من آثار هذا الاسم الكريم

- سعة جود الله وكرمه.
- سعة علم الله: كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّكُمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ
- سعة رحمة الله ومغفرته، قال سبحانه: ﴿ قَالَ عَذَا بِيَ اللهِ وَمغفرته، قال سبحانه: ﴿ قَالَ عَذَا بِيَ اللهِ وَمَنْ أَشَاءً ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].
- سعة خلق الله تعالى في صنعه، وذلك في هذه الأرض، سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها الواسعة، وفي هذه السماوات بكواكبها ونجومها العظيمة التي لم يستطع البشر أن يحيطوا بجزء منها.
- سعة شريعة الله، ومن هنا فإن الشريعة التي أنزلها الله تفي بكل حاجات العباد، وهو يُوسِّع عليهم في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم.



- أولاً: محبة الله على الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو واسع المغفرة، وواسع الفضل والجود والعطاء، وواسع الحكمة والعدل. إن مَنْ هذه بعض صفاته يجب أن يوجه له الحب كله، وأن يُستحيى منه حق الحياء، وأن يوقر ويعظم ويجل.
- ثانيًا: إن التعبد لله تعالى باسمه (الواسع) يفتح بابًا واسعًا من الأمل والرجاء عندما تغلق أبواب الرزق، وعندما تشتد الكروب، ويوسوس الشيطان في الصدر، ويعد بالشر، ويبت اليأس.
- ثالثًا: إن التعبد لله تعالى باسمه (الواسع) يرد وساوس الشيطان وإيعاده بالشر والفقر والبخل، وعدم إنفاق المال في محاب الله تعالى، فإذا علم العبد سعة رزق الله وخزائنه التي لا تنفد؛ كان هذا العلم واليقين دافعًا لهذه الوساوس، وحاثاً على الجود في سبيل الله كل رجاء رحمته وثوابه.
- رابعًا: عدم القنوط من رحمة الله تعالى ومغفرته، وذلك حينما تزل القدم ويقع العبد في المعصية، فيتذكر العبد



اسمه سبحانه (الواسع) وأنه (واسع المغفرة)، فحينئذ يسري الرجاء في القلب ولا يكون للشيطان مجال في التقنيط من رحمة الله تعالى.

- خامسًا: الاغتباط بشريعة الله على التي وسعت كل خير، ووسّع الله على عباده ولم يجعل فيها ضيقًا ولا حرجًا، والفرح بالهداية إليها، والأخذ بأسباب الثبات عليها، والدعوة إليها، والجهاد في سبيل نشرها وإيصالها للمحرومين منها.
- سادسًا: التخلق بهذه الصفة الكريمة بما يناسب قدرة الإنسان وحدوده، وذلك بأن يسعى المؤمن بأن يكون واسع الخُلُق، واسع الصدر، موسِّعًا بإذن الله تعالى على عباد الله على بما يقدر عليه من مال، أو جاه، أو علم؛ فيسعُهم بخلقه وأدبه.



- قال رَجُنل: ﴿ وَأَرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤].
- وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٨٥].
- وجاء أيضًا في قوله الله «إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرازق. الحديث (أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

# المعنى في حق الله ﷺ

- قال الخطابي رحمه الله تعالى: «هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» (شأن الدعاء ص٥٥).
- ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر، والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتُها بالعلم والإيمان والرزق الحلال، الذي يعين على صلاح الدين. وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه، بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.



- أولاً: إفراد الله على بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله؛ لأن خالق الخلق والرازق لهم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له.
- ثانيًا: إن اليقين بأنه سبحانه المتفرد برزق عباده، المتكفل بأقواتهم، يثمر الطمأنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق، والتوكل الصادق على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الرزق وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق؛ وهذا الرزق وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق؛ وهذا



بقلم الخطاط: عبدالعزيز مصطفى دوملو/ ثلث



يؤدي إلى الاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل.

• رابعًا: معرفة دلالة اسمه سبحانه (الرزاق) على أسمائه سبحانه: (اللطيف، الحكيم، القدير، الرحيم) وغيرها من الأسماء الحسنى، حيث إن المتكفل بأرزاق جميع خلقه لا يمكن أن يكون إلا قادرًا مقتدرًا على كل شيء، وكونه سبحانه يعمّ برزقه حتى الكفرة والعصاة فهذا من عظيم رأفته ولطفه ورحمته، قال تعالى: ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَن يَشَاّمُ وَهُو الْقَوِي الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].

أما دلالته على اسمه سبحانه (الحكيم) فهذا بينٌ من تفاوت أرزاق العباد، حيث جعل سبحانه بحكمته بعض عباده غنيًّا وبعضهم فقيرًا، وبعضهم بين ذلك، وله سبحانه الحكمة البالغة.

• خامسًا: المحبة العظيمة التي يثمرها هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله على وأصفيائه، حيث مَنَّ عليهم بأعظم الرزق وأنفعه، ألا وهو رزق العلم النافع، والعمل الصالح، والهداية إليه.



• سادسًا: إن أعظم ما استُجلب به رزق الله والبركة فيه تقوى الله وَهَلَّ وطاعته قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا الله وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

ومادام أن الطاعة باب إلى الرزق والبركة؛ فإن العكس صحيح أيضًا؛ ذلك أن المعصية باب إلى نقص الرزق أو بركته، أو كون الرزق بابًا للعاصي إلى النَّكد والشقاء.

- سابعًا: ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم والفضل الأكبر، ألا وهو رضا الله سبحانه وجنته، فالجنة أعظم الرزق وأفضله وأكرمه.
- ثامنًا: إيمان العبد باسمه سبحانه (الرزاق) يبعد عن القلب الشح والبخل؛ لأن الشعور بأن ما في اليد من رزق، وما في القلب من علم وهداية؛ هو من الله وحده، وأن المان به هو الله سبحانه، وهو رزقه وفضله، إن هذا الشعور يدفع بالمؤمن إلى التواضع والجود بما رزقه الله سبحانه من علم أو مال أو جاه في سبيل الله تعالى.



- قال الله تعالى: ﴿ فَأُللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].
  - وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود: ٥٧].



بقلم الخطاط: محمد سامي/ ثلث



## المعنى في حق الله ﷺ

- حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر، وطاعة ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها، وباطنها.
  - الحافظ لعباده من المهالك والمعاطب.
- وحفظه لخلقه نوعان، عام وخاص؛ فالعام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، ويحفظها مما يضرها.
- والخاص: حفظه لأوليائه سوى ما تقدم، بحفظهم عما يضرّ إيمانهم أو يزلزل إيقانهم، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم.

### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• أولاً: مراقبة الله على في الأقوال والأعمال بأن تكون في مرضاته؛ ذلك لأن الله على لا يغيب عن علمه شيء، فهو الحافظ المحصي أعمال عباده، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.





- ثانيًا: تعظيم الله عَلَى وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم، وحافظه، وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا.
- ثالثًا: صدق التوكل على الله وحده لأن المحفوظ من حفظه الله وعصمه، ومن تخلى الله عن حفظه فإنه هالك ضائع.
- رابعًا: الأخذ بأسباب حفظ الله على العبد، وأعظمها: توحيده سبحانه، وفعل ما يحبه الله تعالى، واجتناب ما يسخطه، وحفظ الله تعالى في حرماته ودينه وشرعه.
- خامسًا: محبة الله و حمده و شكره على حفظه لعباده من الشرور والآفات والمهلكات.



• قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٥٨].

# المعنى في حق الله 🎉

• (المُقيت) بمعنى القدير، والمُقيت أيضًا: معطي القوت؛ لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان وغيره من المخلوقات، والمُقيت بمعنى الحفيظ والشهيد.



بقلم الخطاط: عكلة الحمد/ ثلث



 فالمُقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه، ثم يسوقها إليهم بقدرته، ليقيتهم بها ويحفظهم.

- أولاً: محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تثمر توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له لا شريك له؛ لأنه سبحانه الخالق الرازق المتصرف في شؤون خلقه، المحيي المميت لهم، المتكفل بحفظ حياتهم وأرزاقهم، فكيف يُعرض كثير من عبيده عن عبادته إلى عبادة غيره من المخاليق الضعاف، الذين لا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا، ولا يملكون رزقًا ولا حفظًا لأنفسهم، فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم؟
- ثانيًا: الاعتماد على الله وحده والتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر؛ لأنه سبحانه الذي يملك ذلك كله، لا شريك له، وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب المتاحة مع عدم التعلق بها؛ لأن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله سبحانه، وهذا التعلق بالله وحده يسكب الطمأنينة والرضا في القلب، فلا تتعاوره المخاوف والهواجس، ولا يعتريه القلق والهلع على الرزق والأجل.



• ثالثًا: التوجه إلى الله على وحده في طلب القوت والرزق، وبخاصة قوت القلوب من الإيمان، والهدى، والإخلاص، والإخبات، وغيرها من أعمال القلوب، وهذا هو القوت الحقيقي، الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت الأبدان.



• قال الله تعالى: ﴿ اللهُ لا ٓ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

# المعنى في حق الله 🎉

• الله على هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، كما أن حياته سبحانه تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم أخو الموت، وحياته – سبحانه – أكمل الحياة وأتمُّها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال، وتنفي أضدادها من جميع الوجوه.

### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: محبة الله على وإجلاله وتوحيده، وهذا يثمر في القلب الابتهاج واللذة، والسرور؛ مما تندفع به الكروب والهموم والغموم.
  - ثانيًا: التوكل الصادق على الله على

يقول الله عَلَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٨٥]، فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحي الذي لا يموت أبدًا، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة؛ يكون توكله في جميع أموره



عليه وحده سبحانه، ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين، ويقطع تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعاف، الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون، فمن ذا يعينه إذا نام أو نسى أو مات وتركه؟

- ثالثًا: الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها؛ لأنه مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من الموت، أما الحياة الدائمة التي يهبها (الحي القيوم) عباده المؤمنين، فهي في الدار الآخرة في جنات النعيم.
- رابعًا: اسمه سبحانه (الحي) يقتضي صفات كماله على كلها؛ فمن أنكر صفة كمال لله تعالى وعطلها، لم يؤمن بأنه (الحي).





بقلم الخطاط: مصطفى عبدالحليم/ ثلث



• ورد هذان الاسمان في حديث صحيح في قوله را ... أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) (أخرجه البخاري).

# المعنى في حق الله ﷺ

- (المقدم، المؤخر) هو المُنزِل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء؛ قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخّر من شاء عن مراتبهم وثبّطهم عنها، لا مقدم لما أخّر ولا مُؤخِّر لما قدَّم.
- والمقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة، التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالآخر، فإن الكمال في اجتماعهما.



- أولاً: الإيمان بأنه سبحانه (المقدم والمؤخر) يثمر في قلب المؤمن التعلق بالله وحده، والتوكل عليه سبحانه؛ فمهما حاول البشر تقديم شيء لم يُرِد الله على تقديمه، أو تأخير أمر لم يُرِد الله تعالى تأخيره؛ فلن يستطيعوا، وهذا يخلّص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه.
- ثانيًا: إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله على وجنته ومرضاته، والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم، أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر.
- ثالثًا: الإيمان بحكمته سبحانه البالغة في تقديم ما قدّم وتأخير ما أخَّر، ومقتضى حكمته سبحانه يجعل المؤمن يرضى ويُسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من تقديم أو تأخير، وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر.





• رابعًا: تقديم من قدَّمه الله وَ وتأخير من أخَّره سبحانه، وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير، والحب والبغض، والولاء والبراء؛ هو ميزان الله وَ في ذلك كله، لا كما يزن به أكثر الناس اليوم، حيث يقدِّمون أهل الجاه والمال والرئاسات.



بقلم الخطاط: على البوسيفي/ ديواني



• ورد هذا الاسم في السُّنَّة الصحيحة ، حيث قال رسول الله ورد هذا الاسم في السُّنَّة الصحيحة ، حيث قال رسول الله وأبر السيد الله (السيد الله) وأخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

# المعنى في حق الله 🕮

- قال في لسان العرب: قال الأزهري: وأما وصف الله جلّ ذكره بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده» (لسان العرب ٢١٤٤/٣ ، ٢١٤٥).
- وهو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره يعملون؛ وعن قوله يصدرون، وله السؤدد كله.



بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث ونسخ



- أولاً: لما كان من معاني (السيد) ما يطلق على الرب المالك والمتصرف في شؤون الخلق؛ كان من آثار ذلك وثمراته؛ محبة الله على وتوحيده وإجلاله وتعظيمه، وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له.
- ثانيًا: إن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل، وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسوَّد، وعدم استخدام سيادته في ظلم الناس والتكبر عليهم؛ لأن السؤدد الحقيقي الكامل لله على. كما يثمر ذلك أيضًا التعلق بالله وحده خوفًا ورجاءً، واستعانة وتوكلاً؛ لأنه المالك المتصرف المدبر شؤون عباده، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه، ومن ثم يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو السيد من البشر، الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلاً عن أن يملكه لغيره، فلا يذل له ولا يخضع، وإنما يذل لله وحده السيد الصمد.





• ثالثًا: إن الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما يُنال بطاعة الله تعالى وتقواه، حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلوَّ الذكر – وهذه أركان السؤدد – إنما هي لأنبياء الله على وأوليائه، وهم السادة على الناس، أما الكفرةُ والمنافقون والفُسَّاقُ فلا كرامة لهم ولا سيادة.





- إن علم العبد بعلم الله على الذي لا تخفى عليه خافية، وبشهوده ومراقبته لعباده، وبسمعه لأصواتهم ما أعلنوا منها وما أسروا، وببصره سبحانه الذي لا يحجبه شيء، وبخبرته التى يعلم بها مكنونات القلوب وخفايا المقاصد والنوايا، إن ذلك كله يثمر في قلب العبد مراقبة ربه سبحانه، فلا يكون على حال ظاهرة أو باطنة تسخط الله على العبد أثمر في قلب العبد أثمر فيه الإخلاص لله تعالى في جميع الأقوال والأعمال، وانتفى من العبد الرياء وإرادة الدنيا بأعماله وأقواله، كما يثمر مراقبة ربه سبحانه بألا يكون في حال تسخط الله على وألا يكون في القلب من الخواطر والأفكار إلا ما يحبه الله وعَنْكَ.
- وإذا شهد العبد عظمة الله وإجلاله وقهره وقدرته، وكذلك إحاطته وعلمه ورقابته وسمعه وبصره، وكذلك حكمه الجزائي، وعدله وشدة انتقامه؛ قام في القلب الخوف منه سبحانه والخشية والوجل من عقابه، وأثمر ذلك المسارعة إلى طاعته والانقباض عن أسباب سخطه وعقابه.



- يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وإذا تجلّى سبحانه بصفة السمع والبصر والعلم، انبعث من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يُخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى». (طريق الهجرتين ص ١٣٤).
- ويقول أيضًا: «المراقبة: دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين». (مدارج السالكين ٢/٥٠).
- وعن الفضيل بن عياض قال: «المؤمن يحاسب نفسه، ويعلم أن له موقفًا بين يدي الله تعالى، والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به». (تاريخ بغداد ١٨٤/٤).



- يُروى أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي غلامًا يرعى الغنم، فسأله أن يبيعه رأسًا منها، فقال الغلام: الغنم ليست لي، كما أن صاحبها لم يأذن لي ببيعها، قال ابن عمر: فبعني رأسًا منها واحتفظ بالثمن لنفسك وقل لصاحبها إن ذئبًا قد اختطفها، قال الراعي: فأين الله إذًا؟.
- المراقبة والإخلاص والخوف من الله على ثمرة التعبد بأسمائه سبحانه: السميع العليم الرقيب المحيط البصير الخبير الشهيد الحفيظ المهيمن الباطن القيوم القريب اللطيف العظيم القدير القاهر العزيز الكبير القوي المتين العلي الأعلى الجبار الديان الحكم الحسيب.



• قال تبارك وتعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٢].

# المعنى في حق الله 🎎

- (الرقيب) هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه.
- والرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى، هما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الرقيب على الأفعال الظاهرة.
- والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير.



#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• إن التعبد لله سبحانه باسمه (الرقيب) يثمر في القلب مراقبة الله على في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله على.



بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث



• وهي توجب صيانة الباطن والظاهر، فصيانة الظاهر: بحفظ بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته، وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به. ومتى راقب العبد ربّه أحسن قوله وعمله، فبلغ درجة الإحسان للملك الديّان، وما أحسن قول الشاعر:

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل

خلوت ولكن قل عليَّ رقيبُ



• قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَلَى الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَلَيْ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ

# المعنى في حق الله 🎉

• لله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تمثيل، ولا تكييف، يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه، سواء عند الجهر أو الإسرار.



بقلم الخطاط: محمد سامي/ تعليق



- وقد يكون السماع بمعنى: القبول والإجابة.
- و(السميع): الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات كلها.

#### وسمعه تعالى نوعان:

- أحدهما: سمعه جميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها.
- والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين؛ فيجيبهم ويثيبهم.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: إثبات صفة السمع لله تعالى، كما يليق بعظمته سبحانه وجلاله، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف.
- ثانيًا: مراقبة الله على فيما يقوله اللسان، سواء أسر القول أو جهر به، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة، وهذا الإيمان يثمر في القلب الخوف من الله على والمحافظة على اللسان من أن ينطق بما يسخط الله تعالى، فالله تعالى يسمع ذلك والملائكة تكتبه.



• ثالثًا: اللجوء إلى الله على وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده، سرهم ونجواهم، وهو السميع بمعنى (المجيب) لدعائهم والمفرج لكرباتهم، وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه، والرجاء فيما عنده، وعدم الملل من دعائه، أو اليأس من رحمته.



• قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ﴾ [البن: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْعُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

# المعنى في حق الله ﷺ

هوالذي أحاط علمه في الأزل بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.

# ذكربعض متعلقات علم الله على خلقه سبحانه وأمره:

- ثانيًا: اختصاصه بمفاتيح الغيب، وبما يحدث من صغير أو كبير في البر والبحر.

#### الفصل الثالث



- ثالثا: علمه المحيط بمكنونات القلوب، وما تخفيه الصدور، وما توسوس به النفوس.
  - رابعًا: علمه الشامل بما في الأرحام لكل أنثى.
- خامسًا: علمه سبحانه بكل الأشياء قبل وقوعها وأن ذلك في كتاب.
- سادسا: علمه سبحانه بأحوال عباده تقيهم من فاجرهم، وغنيهم من فقيرهم، وغير ذلك من الفوارق، وذلك قبل أن يخلقهم ويكلِّفهم، وأن توفيقه لمن يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما يكون عن علم بأحوال عباده، وعن حكمة بالغة.
- سابعًا: علمه الشامل بما ينزل من الشرائع على رسله، وأنه سبحانه أعلم بما ينزل، وأعلم بما يصلح لعباده، وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين.
- ثامنًا: هذا العلم الذي يعلمه الإنسان المحدود من علوم
   الدين والدنيا إنما هو من تعليم الله تعالى له.



#### من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة

- أولاً: الخوف من الله على وخشيته، ومراقبته في السر والعلن؛ لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله على ظاهرًا وباطنًا.
- ثانيًا: إن اليقين بعلم الله تعالى بالأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده سبحانه في اللوح المحفوظ قبل خلقها، يثمر في قلب العبد طمأنينة إزاء ما يقضيه الله تعالى من الأحكام القدرية كالمصائب والمكروهات.
- ثالثًا: التسليم لأحكام الله الشرعية، والرضا والفرح والاغتباط بها؛ حيث إنها من لدن عليم حكيم، عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين فيأمرهم به، وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه.
- رابعًا: إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام، يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله تعالى، ويدفع اليأس والقنوط من القلب.



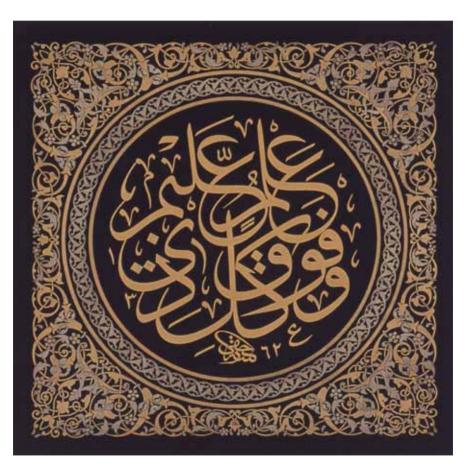

بقلم الخطاط: إسماعيل حقي/ ثلث



- قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بُصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٧].
- (البصير) الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، الخفي وما هو أخفى، فيرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى خيانات الأعين، وتقلبات الأجفان، وحركات الجنان.

# المعنى في حق الله ﷺ لاسمه سبحانه (البصير) معنيان:

- الأول: إن له سبحانه بصرًا يليق بعظمته، يحيط بأقطار السماوات والأرض، ويرى به سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وجليلها، باطنها وظاهرها، ولا يخفى عليه منها شيء.
- الثاني: إنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها المطلع على بواطنها.



# من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: مراقبة الله على والخوف منه؛ حيث لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، فيستحي العبد من ربه سبحانه أن يراه على معصية.
- ثانيًا: الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال؛ لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن علم أن الله على يراه أحسن عمله وعبادته، وأخلص فيها لربه.

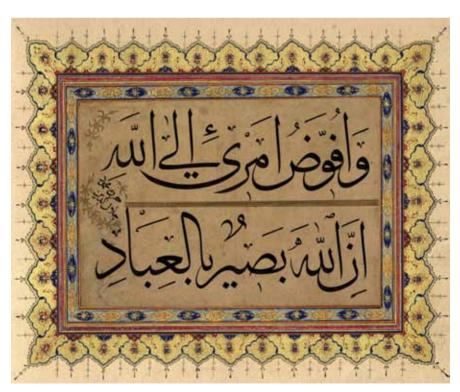

بقلم الخطاط: محمود جلال الدين/ ثلث



- ثالثا: الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها.
- رابعًا: إثبات صفة البصر له جل شأنه، إثباتًا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه سبحانه.
- خامسًا: إن الإيمان بأن الله كل الايخفى عن بصره شيء يضفي على المؤمن الطمأنينة والصبر والاحتساب، حين يناله من أعداء الله الأذى والابتلاء؛ وذلك لعلم العبد بأن الله كل يرى ذلك ويعلمه، وأنه لم يحصل إلا بعلمه وحكمته، ولو شاء الله كل لانتقم من أعداء الله تعالى لأوليائه، ولكنه سبحانه حكيم ورحيم ولطيف بعباده، حيث يسوق إليهم الخير والرحمة من حيث لا يشعرون، بل ومن حيث يكرهون.



# قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [فصلت: ٥٤].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (المحيطُ) هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاطَ بكل شيء علمًا، وأحصى كلَّ شيءِ عددًا.
  - وهو (المحيط) بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرًا.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- أولاً: الخوف من الله على، والحياء منه ومراقبته سبحانه في كل خطرة ولفظة ولحظة وخطوة، لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء دق أو جل خفى أو ظهر.
- ثانيًا: البعد عن ظلم العباد والاعتداء عليهم، ذلك بأن الله على قد أحاطت قدرته بكل شيء، فلا يفوته أو يعجزه شيء، فتذكّر أن هذه القدرة المحيطة تمنع العبد من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم؛ لأن قدرة الله على فوق قدرته، وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء، وما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها.





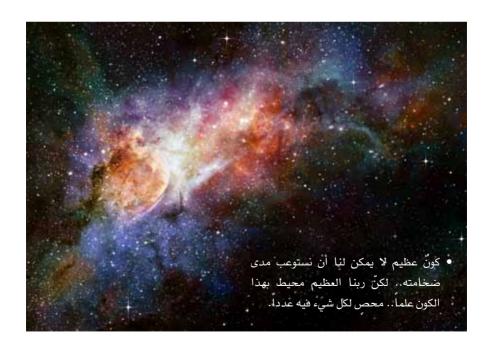



• قال سبحانه: ﴿ وَكُفِّي بِأُلَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (الشهيد): الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله.
- و(الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم



ويرضاه من الأقوال والأعمال؛ لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، في سر أو جهار.

- ثانيًا: الإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة بما عملوا وما كان بينهم من خصومات في الدنيا، يجعل العبد على حذر من ظلم العباد، والتعدي على حقوقهم؛ فإن الله على شاهد على ذلك، وكذلك يجعل العبد يتحرى الإخلاص والتقوى في أقواله وأعماله؛ لأن الله على ما في القلوب من النوايا والمقاصد.
- ثالثًا: الإيمان بأن شهادة الله على أعظم شهادة، فالله سبحانه هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع، وشهادته شهادة حضور ومعاينة، وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر، فمن شهد الله له فهو حسبه، ولا يحتاج إلى شهادة غيره.

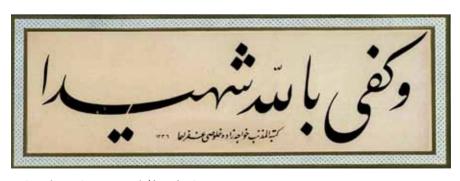

بقلم الخطاط: محمد خلوصي/ تعليق



• قال الله تعالى: ﴿ وَكَفَى بِأُللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (الحسيب): هو العليم بعباده، المجازي عباده بالخير والشر، بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها.
- و(الحسيب) بمعنى الرقيب، المحاسب لعباده، المتولي جزاءهم بالعدل، وبالفضل.
- وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه، فهو حسيب المؤمنين وكافيهم.

ويتحصل لنا في معنى (الحسيب) معنيان:

الأول: بمعنى الكافي والحافظ.

الثاني: بمعنى المحاسب.



# من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: الله سبحانه هو الكافي عباده، الذي لا غنى لهم عنه أبدًا، ولا يشاركه في ذلك أحد أبدًا، وإن ظن بعض الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل، بل كل شيء لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه، وحكمته.

فلا تظنن أنك إذا احتجت في دنياك إلى طعام وشراب، وأرض وسماء وشمس وغير ذلك، فقد احتجت إلى غيره، ولم يكن هو حسبك، بل هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب، والأرض والسماء؛ فهو حسبك.

ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه، ترضعه وتتعهده ليس الله حسيبه وكافيه، بل الله كفاه إذ خلق أمه، وخلق اللبن في ثديها، وخلق له الهداية إلى التقامه، وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام، ودعته إليه وحملته عليه.



• ثانيًا: وعلى المعنى الثاني لاسمه سبحانه (الحسيب)؛ هو المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده، ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم؛ يثمر هذا المعنى في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله ومحاسبة النفس، والاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات وترك مظالم العباد؛ لأنه سيقف بين يدى الحَكَم العدل.



بقلم الخطاط: عثمان أوزجاي/ ثلث



لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله وإنما ورد في السُّنَّة، فعن عبد الله بن أنيس، قال سمعت رسول الله في يقول: (يُحشر الناسُ يومَ القيامة - أو قال: العباد - عُراة غُرلاً بُهَمًا) ... ثم يُناديهم بصَوت يَسمعه من بَعُد كما يَسمعه مَنْ قَرُب: أنا الملكُ، أنا الديّان ... الحديث) (أخرجه الحاكم، وصححه).

# المعنى في حق الله ﷺ

• (الديان) قيل: هو القهار، وقيل هو الحاكم القاضي، المجازي، يقال: دنتُ الرجل إذا جزيته، أُدينه.

# من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: الخوف من الله سبحانه وتعالى، واجتناب ما يسخطه قبل يوم الحساب، يوم الجزاء والفصل والقضاء، اليوم الذي يحكم الله على فيه بحكمه بين الناس، ويقتص فيه للمظلوم من الظالم.



اجتناب مظالم العباد من ثمرات الإيمان باسمه سبحانه (الديان)، الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن طاعته وحكمه وقهره.

- ثانيًا: ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الديان) تسلية المظلومين والمقهورين في هذه الدنيا، وذلك بأن يوقنوا بأن هناك يومًا لاريب فيه سيقتص فيه (الديان) سبحانه من الظالمين، ويشفي صدور المظلومين ممن ظلمهم.
- ثالثًا: توخي العدل مع الناس لمن ابتلاه الله عَلَى بالحكم بينهم أو مجازاتهم في الدنيا، وإشاعة العدل والحكم بما أنزل الله عَلَى بين الناس؛ لأن حكم الله تعالى هو الحكم العدل الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جهل.
- رابعًا: الرضا بحكم الله تعالى: الشرعي، والقدري، والجزائي.





بقلم الخطاط: زكى الهاشمي/ ثلث ونسخ وإجازة



- قال الله تعالى: ﴿ أَفَعَ يُرَ ٱللَّهِ أَبُّتَغِي حَكَّمًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].
- وورد في السُّنة قوله ﷺ: (إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم) (أخرجه أبو داود، وصححه الألباني)، وهناك من أدخل اسمه (الحاكم)، في عداد أسمائه الحسنى، حيث ورد في القرآن خمس مرات بصيغة التفضيل؛ منها:
- قوله تعالى: ﴿ فَأُصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَالَ الْعَرَافِ: ٨٧].



بقلم الخطاط: فرهاد قورلو/ ثلث



# المعنى في حق الله ﷺ

- الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وقدره وشرعه وجزائه.
- والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء؛ فيحكم تعالى بشرعه، ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين، ويَفصل بين المتنازعين، بالطرق العادلة الحكيمة.



#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• إن أول ما يقتضيه اسمه سبحانه (الحَكُم) هو الرضا بحكمه على والتسليم له، وأنه لا حُكُم يعلو على حكمه سبحانه، وأنه لا أحسن منه حكمًا ولا شريك له على في حكمه، كما أنه لا شريك له في عبادته.

والحكم الذي لله على ثلاثة أحكام هي من موجبات اسمه الحكم:

#### الأول: الحكم الكونى القدرى: وهو نوعان:

- نوع يمكن مدافعته، فعلى المسلم فعل الأسباب في مدافعته.
- ونوع لا يمكن مدافعته أو تمت مدافعته فلم ينفع الله بالأسباب؛ فموقف المسلم حينئذ الرضا، والتسليم لحكم الله على واليقين بأنه سبحانه حكيم عليم لطيف، له الحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله.



# الثانى: الحكم الدينى الشرعى:

• وليس أمام المسلم إزاء هذا النوع من الحكم إلا التسليم والإذعان، والقبول. ولازم هذا الإيمان: الكفر بكل قوانين البشر ودساتيرهم، التي تعارض حكم الله وشرعه المطهر.

# الثالث: الحكم الجزائي:

- وهو الحكم الذي يحكم به (الحكم العدل) بين عباده يوم القيامة، بمجازاتهم على أعمالهم، والحكم بين المتخاصمين والمختلفين، وإظهار الحق، وردّ المظالم إلى أهلها.
- وهذا النوع من الحكم هو من مقتضيات اسمه سبحانه (الحكم)، والإيمان بهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله على في هذه الدنيا، والالتزام بشريعته والقيام بما يرضيه والابتعاد عن مساخطه، والحذر من مظالم العباد وحقوقهم.



- ورد اسم (القدير) في كتاب الله كثيرًا.
- وورد اسمه سبحانه (القادر) في قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ

  الرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ﴾ [الأنعام: ٦٥].
- وورد اسم (المقتدر) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ اللهُ عَلَيْكِ مُقَنَدِرٍ اللهُ عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ اللهُ اللهُ
- و(القدير): كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سوّاها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، وبقدرته يقلّب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد.
- (القدير): الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنًا والكافر كافرًا؛ والبر برَّا والفاجر فاجرًا، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل فرعون وقومه



# ﴿ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ [القصص: ٤١] بعلمه وحكمته.

- و(القادر): هو من القدرة على الشيء، ومقتضاه وصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل شيء، لا يعترضه عجز ولا فتور.
- و(المقتدر): مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى.
- وآثار قدرة الله على لا تعد ولا تحصى؛ فأينما وقع النظر على شيء من خلق الله على في الآفاق، وفي الأنفس، وفي الخوارق والمعجزات؛ رأى قدرة الله على الباهرة أمامه، ومن ذا الذي يحصي ما خلقه الله تعالى؟!

### من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة



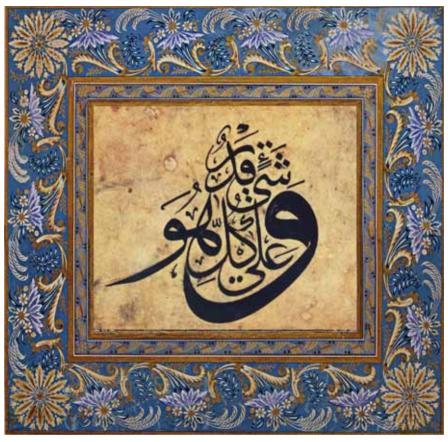

بقلم الخطاط: محمد شفيق/ ثلث

• ثانيًا: الثقة في رحمة الله تعالى وحكمته ولطفه، وذلك إذا رأينا المصائب الفردية أو الكوارث الجماعية وتسلط الأعداء على المسلمين، فإيماننا بقدرة الله على وقهره لكل شيء، وأنه سبحانه قادر على أن يرفع المصائب ويكبت ويقصم الكفرة، ثم لا نراه سبحانه يفعل ذلك في وقت من الأوقات؛ فإن هذا يجعلنا نوقن بأن لله تعالى



الحكمة في ابتلاء المؤمنين والإملاء للكافرين، وأن في أعطاف ذلك اللطف والرحمة والمصلحة.

- ثالثًا: الابتعاد عن الظلم بشتى صوره، وبخاصة ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ لأن الإيمان بقدرة الله تعالى وانتقامه للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان، وما أحسن القول المأثور: (إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك).
- رابعًا: الإيمان بأن ما أودع الله على من القدرة والقوة في الإنسان إنما هي من الله على وإنعامه وفضله، وهذا الشعور يدفع المسلم إلى أن يسخِّر ما أودع الله فيه من هذه القدرة في طاعة الله على وفي طريق الخير والإصلاح، ويحذر من توجيه ذلك في معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد.



• خامسًا: على المؤمن بقدرة الله كل ألا يغتر بقدرته وقوته – كما هو واقع الدول الكافرة التي اغترت بقوتها العسكرية والتقنية ونحوها – وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينوبه، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تعالى، ولذا أرشدنا الرسول الله إلى أن نقول في أذ كارنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.





- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته؛ علم يقينًا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه ولا فكرته». (الفوائد صهر)، وهذا يعين على الصبر والرضا والاستسلام لحُكم الله على.
- قال المبرد: «قيل للحسن بن علي: إن أبا ذريقول: الفقر أحب إليَّ من الغنى، والسقم أحب إليَّ من الصحة، فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنّ شيئًا. وهذا حدُّ الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء». (سير أعلام النبلاء ٢٦٢/٣).
- وعن مكحول الأزدي، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى؛ فيختار له فيسخط على ربه الله الله الله أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له». (الزهد لابن المبارك ص٣٢).
- اجتمع وهيب بن الورد، وسفيان الثوري، ويوسف بن أسباط. فقال الثورى: «قد كنت أكره موت الفجاءة قبل



اليوم، وأما اليوم: فوددت أني ميت، فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء، فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ فقال: لعلي أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحًا. فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئًا؛ أحب ذلك إليَّ أحبه إلى الله. فقبَّل الثوري بين عينيه. وقال: روحانية ورب الكعبة». (مدارج السالكين ٢/٥/٢).

• وعن أبي عبد الله الصوفي قال: «كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله على والرضا بالقدر، والتسليم لما علم الجبار من مكنون الأجل ومقسوم الرزق؛ فإن الله على جعل لكل نفس رزقًا موصوفًا ليس لشيء منه إلى غيرها منصرَف، فلا يشغلك الرزق المضمون لك عن العمل المفروض عليك، فقد شغلت رجالاً أتعبت أبدانهم، وطالت أسفارهم، ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا على المقسوم لهم رزقًا، رزقنا الله وإياك القنوع والرضاء؛ فإنه من رضي قنع، ومن قنع رضي بقسم الله على والسلام». (صلاح المال لابن الدنيا ص ٤٨٠).



• ومن الأسماء الحسنى التي تثمر عبودية الصبر والرضا بحكم الله تعالى: اللطيف - الحكيم - العليم - الخبير - البر - الرحيم - القيوم - الرب - الوكيل - القدوس - السلام - المؤمن - الطيب - الحميد - الجميل.



### المعنى في حق الله ﷺ

- (الحكيم): هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع ولا يقضي سدى.
  - والحكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها.

واسمه سبحانه (الحكيم) يتناول معنيين كبيرين المعنى الأول: (الحُكم) أي: أن له سبحانه الحكم كله في الدنيا والآخرة. والحكم هنا يتناول الأحكام الثلاثة: الأحكام الكونية القدرية، والأحكام الدينية الشرعية، والأحكام الجزائية.

المعنى الثاني: (الإحكام). أي: الذي له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه، فلا يخلق ولا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.



- أولاً: شهود آثار حكمته سبحانه في خلقه وإتقانه لصنعه تثمر في القلب:
- المحبة العظيمة لله على وذلك لما يشاهده العبد من الحكمة البالغة والخلق البديع، والصنعة المتقنة، التي تكفل للإنسان الحياة الطيبة السعيدة.
- كما أن هذا الشهود يثمر في القلب تعظيم الله تعالى، والخوف منه سبحانه، والحياء منه، والتأدب معه، وذلك بإخلاص العبادة له والتماس مرضاته، وتجنب مساخطه.
- ثانيًا: وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أمره الديني الشرعي تظهر آثارها في قلب المؤمن وحياته كلها، ومن ذلك:
- محبة الله على المحبة العظيمة، حيث أنزل هذه الأحكام العظيمة التي تظهر فيها حكمته سبحانه، المتمثلة في هذه المصالح الكبرى والخير العظيم الذي احتوته هذه الشريعة التي تحفظ للإنسان



- دينه، ونفسه، وعقله، وماله، وعرضه، وتكفل له الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة.
- شعور الغبطة والسرور بالهداية لهذه الشريعة العظيمة، التي هي من لدن الحكيم الخبير، وشكر الله عليها، وتجنب أسباب زوالها، والسعي لنشرها بين الناس.
- الإذعان لأحكامه الدينية وأوامره الشرعية، والاستسلام التام لها، وألا يكون في القلب منها أدنى ريبة ولا حرج.

وهذا الإذعان لأحكام الله تعالى الشرعية واجب وفرض متعين على الفرد، والمجتمع، والدولة، وذلك بأن يكون الحكم والتحاكم إلى شرع الله وحده، ورفض ما سواه.

• ثالثًا: وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أقداره ثمار عظيمة في القلب والسلوك، منها الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والإيمان بأن ما يقضيه الله تحلق من أحكامه الكونية القدرية فيها الحكمة البالغة، وفيها الصلاح والخير، إما في الحال أو المآل مما نعلمه وما لا نعلمه، مما يعود إلى كمال علمه وحكمته، ولو ظهر فيها شيء تكرهه النفوس وتتألم منه.





• رابعًا: سؤال الله على الحكمة؛ لأنه سبحانه هو مالكها ومسديها، مع بذل الأسباب في تحصيلها بالعلم النافع، والعمل الصالح.

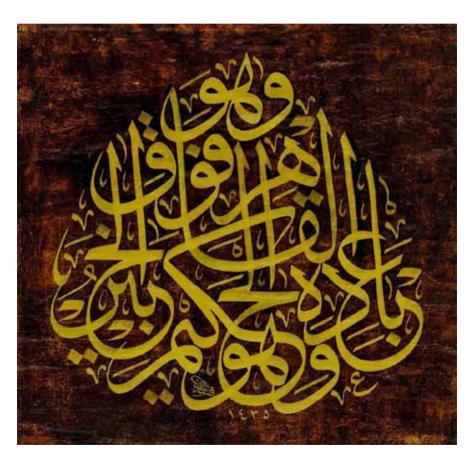

بقلم الخطاط: مثنى العبيدي/ ثلث



- ورد اسمه سبحانه (الخبير) في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣].
- وقوله تبارك وتعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ٧٣].

## المعنى في حق الله ﷺ

• (الخبير): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها.



بقلم الخطاط: محمد بدوى الديراني/ تعليق



- الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خبير بعباده جميعهم
   من الملائكة والجن والإنس وغيرهم لا يخفى عليه
   خافية منهم.
- مَنْ عَلِمَ أَن الله سبحانه خبير بذلك كله، وآمن به إيمانًا لا ريب فيه؛ راقب ربه، وارتدع عن ذنبه، فعلَمُنا بأنه مطلع على ما نصنع يدفعنا إلى تصحيح نوايانا وغض أبصارنا، وحفظ فروجنا، وأسماعنا وألسنتا، وحفظ جوارحنا كلها عن كل ما يسخطه سبحانه.
- إنّ حكمه سبحانه بإهلاك المجرمين والعصاة مبني على خبرته بهم، وبما ارتكبوه من الذنوب والآثام والمعاصي: ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرً ﴾ [الفرقان: ٨٥]، وهذا جارٍ في كل أحكامه وأقضيته، وهذا يثمر في القلب الاطمئنان لأحكامه سبحانه الكونية.
- ولأنه سبحانه يستوي عنده إسرارنا القول أو جهرنا به، فهو عليم بذات الصدور، فإن العالم بأن الله خبير بعمله الظاهر والباطن يدفعه علمه إلى التخلص من الآفات الباطنة التي لا يعلمها إلا الله على، الخبير ببواطن





القلوب وخفايا النفوس، مثل: آفات الرياء والكبر والحسد وغيرها.

• الإذعان والاستسلام لأحكام الله على، العارف بما يصلح لعباده من الشرائع التي تتضمن ما ينفعهم ويصلح شؤونهم.



# قال الله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الجمعة: ١]. المعنى في حق الله ﷺ

• يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: « (القدوس): المُنزَّه من كل شر ونقص وعيب، كما قال أهل التفسير: هو (الطاهر) من كل عيب، المُنِزَّه عما لا يليق به» (شفاء العليل ٢//٥).



بقلم الخطاط: محمد عبدالقادر/ كوفي



- أولاً: محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله؛ لأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال، والمنزم عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن النفوس مجبولة على حبه وتعظيمه.
- ثانيًا: تنزيهه سبحانه في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب، والتعبد له سبحانه بذلك. ولهذا التنزيه صور كثيرة، منها:
- إثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله على من الأسماء الحسنى والصفات العلا، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة أحد من خلقه في ذلك.
- تنزيه الله عن الشريك، والأنداد، والصاحبة، والولد؛ فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.
- ثالثاً: تنزيهه سبحانه عن أن يكون في خلقه أو أمره عبث وسدى، بل كل خلقه وأمره عن علم وحكمة وعزة ورحمة.
- رابعاً: التحاكم إلى شرعه سبحانه، والحكم به، والرضا



به، والتسليم له؛ إذ إن من رفض التحاكم إلى شرع الله والتسليم له؛ إذ إن من رفض التحاكم إلى شرع الله والله أو رأى أن المصلحة في غيره؛ فإنه لم يقدس الله والم ينزهه عن النقص.

• خامساً: البعد عن ظنّ السوء برب العالمين؛ لأن سوء الظن بالله تعالى يقدح في تنزيهه سبحانه والذي هو موجب اسمه سبحانه (القدوس)، وقد فضح الله سبحانه أقوامًا من الكفار والمنافقين، بقوله: ﴿ الظَّانِينَ بِاللّهِ فَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوَءُ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوَءُ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦]، ولَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦]، فكل ظنّ لا يليق بحمده وحكمته ورحمته وعلمه، فهو فكل ظنّ بالله تعالى، ومن ثم فهو قدح في موجب اسمه سوء ظنّ بالله تعالى، ومن ثم فهو قدح في موجب اسمه سيحانه (القدوس).



• ورد اسمه سبحانه (السلام) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

# المعنى في حق الله ﷺ

• (السلام): أي المنزّه من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله.

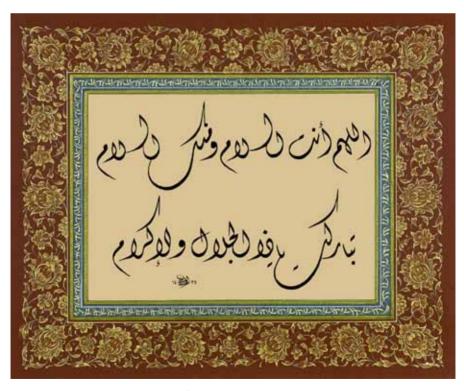

بقلم الخطاط: عبدالعزيز الرشيدي/ ديواني



- وهو السلام المنزّه من الصاحبة والولد، والسلام المنزّه من الكفء والنظير، والسَّمِيِّ والمماثل، والسلام المنزّه من الشريك، فحياته سلام من الموت، ومن السِّنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه، أو نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة.
- وكلماته سلام من الكذب والظلم، فكلماته تمّت صدقًا وعدلاً، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه، وكل ما سواه محتاج إليه.
- وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل، كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه.
- وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه، وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، وشرعه ودينه سلام من



التناقض والاختلاف والاضطراب، وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق.

# وفي معنى اسمه سبحانه (السلام) نخلص إلى معنيين عظيمين لهذا الاسم الكريم:

- الأول: السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته سبحانه، أو أفعاله، أو أسمائه وصفاته.
- الثاني: أنه سبحانه مصدر السلام والأمن، وكل من ابتغى السلامة عند غيره سبحانه فلن يجدها.



- الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام سواء في نفسه، أو في بيته، أو في مجتمعه، فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله على الله في الإيمان بالله في الأنس به، والالتزام بأحكامه وشريعته، التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع.
- سعي المؤمن في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام، وكف الشر، والسب، والقذف، والعدوان عليهم، مع السعي لنشر الإسلام الذي هو دين السلام في الأرض، بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى.
- ما قيل سابقاً عن آثار الإيمان باسمه سبحانه (القدوس) يصلح أن يقال هنا فليرجع إليه.



• قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ اللَّهُ المَالَحُةُ المُحْبَارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

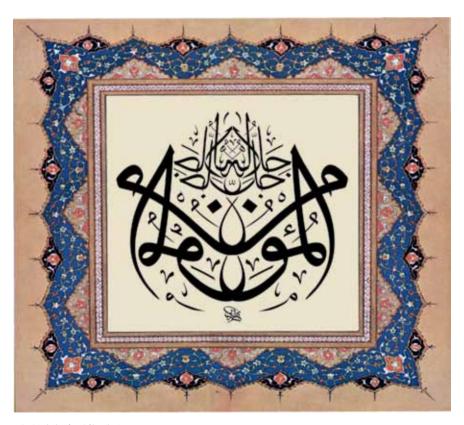

بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث



## المعنى في حق الله ﷺ

- أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته، كما قال عز من قائل: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ وَأُولُوا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ وَأُولُوا اللهُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ
- تصديق الله رسله وأنبياء وأتباعهم، فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات التي دلت على صدقهم.
- تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين، فالله يسأل الناس يوم القيامة، ويصدق المؤمنين بإيمانهم، ويكذب الكفرة والمجرمين.
  - أنه الذي يُؤَمِّنُ خلقه.
- أنه الذي يهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم، بفعل الإيمان به سبحانه وتوحيده.
- أنه الذي يؤمِّن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته، ويؤِّمن خوفه في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة.



أنه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم
 من الأحكام والحدود، التي يأمنون فيها على دينهم،
 وأنفسهم، وعقولهم، وأعراضهم، وأموالهم.

- أولاً: محبة الله ﷺ الذي يأمن الخائفون في كنفه، ويطمئن المؤمن بالإيمان به وعبادته وحده.
- ثانيًا: زيادة الإيمان والتصديق في القلب، وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه (المؤمن) التي منها: تصديق نفسه سبحانه وإقامة البراهين الواضحة الدالة على توحيده وتفرّده سبحانه بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. ومنها: تصديق الله على لأنبيائه ورسله بما يظهر على أيديهم من المعجزات والدلائل الباهرة على صدقهم وصدق ما يدعون إليه.
- ثالثًا: الاغتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة الشاملة التي تكفل الخير والسعادة والأمن الشامل، بلهو أمان للبشرية بأسرها لو أخذت به، وخضعت لأحكامه، بل هو أمان في الآخرة من عذاب الله تعالى، وهذا يثمر همة وعزيمة ونشاطًا للدعوة إلى هذا الدين القويم.



- رابعًا: الصبر على المصائب والمكاره؛ لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله الرحيم الحكيم الذي يُؤمِّنُ عباده، والذي يجعل فيما يصيب المؤمن خيرًا له وأمنًا في عاقبة أمره وآجله.
- خامسًا: سلامة القلب نحو عباد الله تعالى وتأمينهم من العدوان والغوائل؛ فالمتعبد حقًّا باسمه سبحانه (المؤمن) يتصف بصفة السلامة ويكف شره وأذاه عن الناس بحيث يأمن الناس شره.



• قال ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» (أخرجه مسلم).

## المعنى في حق الله ﷺ

- الجميل من له نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، جميل في أسمائه، فإنها كلها حسنى، وكلها دالة على غاية الحمد والكمال.
- وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، وكذلك أفعاله كلها جميلة، وهي دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يُحمد عليها ويثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد.



- أولاً: إثبات صفة الجمال له سبحانه على الوجه اللائق به على الحقيقة، بلا كيف ولا تمثيل، جمال الذات والصفات والأسماء والأفعال.
- ثالثًا: الرضا بما يقدر الله على ويقضيه من المصائب والمكدرات؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن كل أفعاله جميلة وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل، وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله على المؤلمة، وحسن الظن بالله تعالى.
- رابعًا: الشوق إلى رؤية الله عَلَى الذي له الجمال كله، والاستعداد بالعمل الصالح المقرب إلى جنته، والتنعم بأعظم نعيم في الجنة، ألا وهو رؤية الله عَلَى.
- خامسًا: في قوله ﷺ: (إن الله جميل يحب الجمال) حث على التجمل والنظافة، وهذا التجمل يشمل جمال الظاهر في الجسد واللباس من غير إسراف، كما يشمل





جمال الأخلاق، وجمال الباطن في القلب، وما ينطوي عليه من الأعمال القلبية الجميلة، كالإخلاص والمحبة، وسلامته من كل ما يدنسه ويكدره.

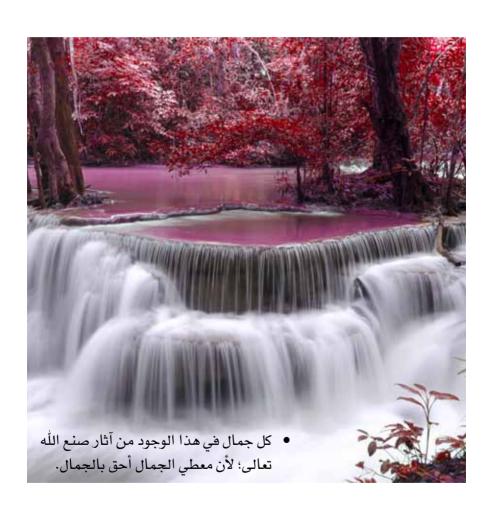





- ما أكثر أسماء الله الحسنى التي تبعث في قلب المؤمن شكره لربه وحمده والحياء منه، والاعتراف بآلائه ومننه وعطائه. والشكر الصادق يثمر للعبد عبوديات أخرى، كالمحبة والتعظيم والإجلال والمسارعة في مرضاة الله على، والبعد عن مساخطه.
- عن علي بن عبد الرحمن قال: «كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله على ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر: أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر» (الشكر لابن أبي الدنيا ص ١٩٤).
- وعن بكر بن عبدالله المزني قال: «لقيت أخًا لي من إخواني الضعفاء، فقلت: يا أخي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر عن الحمد والاستغفار، وابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال: فأوسعني علمًا ما شئتٌ» (الشكر لابن أبي الدنيا ص ١٥٠).
- عن عبدالله بن الحسن السكري البغدادي قال: «سمعت علي بن خشرم يقول: كتب إليّ بشر بن الحارث أبونصر: إلى أبي الحسن علي ابن خشرم: السلام عليك، فإني



أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإني أسأل الله أن يتم ما بنا وبكم من نعمة، وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه، وأن يميتنا ويحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يسلم لنا ولكم خلفًا من تلف، وعوضًا من كل رزية» (حلية الأولياء ١/٨٣).

- عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: «لما قال سفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدثني، قال له: أنا أحدثك، وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة، فأحببت بقاءها ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله على قال في كتابه: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ لَا إبراهيم: ٧] (حلية الأولياء ١٤١٨).
- عن سليم بن منصور بن عمار قال: «سمعت أبي يقول: دخلت على المنصور أمير المؤمنين، فقال لي: يا منصور عظني وأوجز. فقلت: إن من حق المنعم على المنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سببًا لمعصيته. فقال: أحسنت وأوجزت» (تاريخ دمشق ٢٤٠/٦٠).
- عن أبي عبد الله الرازي قال: «قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله إن من شُكر الله على النعمة أن نحمده



عليها، ونستعين بها على طاعته فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيته» (حلية الأولياء ٢٧٨/٧).

• ومن الأسماء التي تثمر عبودية الشكر له والحياء منه سبحانه: الرب - الحي - القيوم - الرزاق - الوهاب - المعطي - المنان - الجواد - البر - الرحمن - الرحيم - المقيت - الوكيل - الكفيل - الشافي - الشاكر، الشكور - الحليم - الرؤوف - العفو - الكريم - الكافي - الباسط - اللطيف - الحيى - المجيب.



• ورد اسمه (الكافي) في قوله سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٣٦].

## المعنى في حق الله ﷺ

- الأول: كفايته سبحانه جميع عباده في رزقهم وتدبير أمورهم وإصلاح شؤونهم.
- الثاني: كفايته أولياء المؤمنين، برعايتهم وتوفيقهم ونصرهم واللطف بهم.

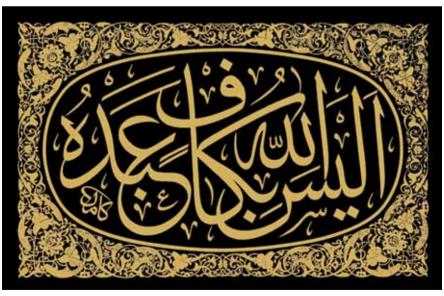

بقلم الخطاط: أحمد كامل/ ثلث



- أولاً: محبة الله على وإفراده وحده بالعبادة؛ لأنه وحده الخالق الرازق المتكفل بعباده، والكافي لهم من الشرور، والقاضي حاجاتهم والمفرج كرباتهم؛ وبخاصة أولياؤه وعباده الموحدون، حيث خصهم بمزيد من الكفاية والرعاية والحفظ والتوفيق؛ فوجب شكر هذه النعم الخاصة، ومحبة مسديها المحبة الحقيقية.
- ثانيًا: التوكل على الله وحده والثقة في كفايته، وهذا يلقي في قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة أمام المصائب والأهوال، وينزع الخوف والهلع من المخلوق الضعيف، الذي ناصيته بيد الله على وهو تحت قهر الله تعالى وقوته وعزته.
- ثالثًا: كفاية الله تعالى لعبده وتوفيقه، تَقُوى بقوة الصلة بين العبد ومولاه، فكلما قوي إيمان العبد وتوحيده وتقواه، حصلت له الكفاية والتوفيق والحفظ العظيم من الله تعالى.
- رابعًا: إحسان الظن بالله على وخاصة في الأمور التي ظاهرها الشر والمكروه والألم؛ فمن يدري، لعل في



ذلك الخير والكفاية للعبد وهو لا يشعر، أي: أن الكفاية لا تعني بالضرورة المسرات الظاهرة والنعم السابغة، وإنما الكفاية قد تكون فيما يكره العبد، وهذا من معاني اسمه سبحانه (اللطيف).

• خامسًا: كثرة التضرع لله تعالى والتوسل إليه بأسمائه الحسنى – ومن هذه الأسماء هذا الاسم الكريم – في طلب التوفيق والحفظ والثبات، فإنه لا كافي إلا هو سبحانه ولا حافظ سواه.



• لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما ورد في حديث الرسول و إن ربكم تبارك وتعالى حيي ً كريم، يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرًا» (أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).

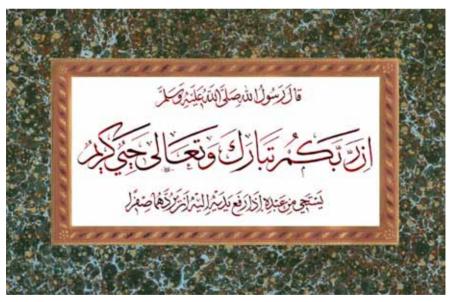

بقلم الخطاط: عبدالعزيز الرشيدي/ إجازة وثلث



## المعنى في حق الله 🎉

حياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يَعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يُدم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته، وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه، ويغفر له.

- أولاً: محبة الله ﷺ وإجلاله وتعظيمه وحمده وشكره والثناء عليه، وذلك بما يقتضيه هذا الاسم الكريم من الحلم والكرم والعفو والستر منه سبحانه على عباده.
- ثانيًا: الحياء منه سبحانه، والانكسار بين يديه، ومقت النفس، والاعتراف بتقصيرها، حيث يُنعِم سبحانه على عباده، ويحلُم عنهم، ويسترهم، وهم متمادون في معاصيه.



- ثالثًا: الحياء من الخلق أن يروه على فعل قبيح أو خارم للمروءة، وهذا الحياء يحبه الله على بل هو من شعب الإيمان كما جاء في الحديث: «والحياء شعبة من الإيمان» (أخرجه البخاري ومسلم). ولكن ينبغي ألا يكون الحياء سببًا لجهل الإنسان بالحق، أو تفويت ما يحتاج إليه في دينه أو دنياه، فإنه في هذا الحال يصير مذمومًا.
- رابعًا: حياء المرء من نفسه؛ وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيًا من نفسه حتى كأن له نفسين، يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا من أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر.



• قال الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُمْ ﴾ [التغابن: ١٧]. وقال عَلَى: ﴿ وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

## المعنى في حق الله ﷺ

• (الشكور): هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيُثيبُ عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيلَ من النعمة، فيرضى باليسير من الشكر.



بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث



• ومن شكره لعبده أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئًا ردَّه عليه أضعافًا مضاعفة، وهو الذي وقَّقه للترك والبذل؛ وشكره على هذا وذاك.

- أولاً: محبته سبحانه والسعي في مرضاته، حيث إنه سبحانه قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه، وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، ومع ذلك؛ فحينما يعملون العمل الصالح القليل، الذي هو بتوفيقه وفضله يشكرهم عليه، ويضاعف لهم الأجور، ويغفر لهم الذنوب.
- ثانيًا: الحياء من الله عَلَى، والقيام بشكر نعمه سبحانه وحمده، وذلك بالقلب واللسان والجوارح.
- ثالثًا: القيام بشكر الله على النطق فقط، وإنما هو من أعمال القلوب واللسان والجوارح، قال تعالى: ﴿ أَعُمَلُوا عَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال نبينا محمد على عندما أشفقت عليه عائشة همن طول القيام في العبادة: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» (أخرجه البخاري ومسلم).



• رابعًا: إن الله سبحانه وتعالى شكور يحب الشاكرين له، الشاكرين لعباده المحسنين، لذا فإن من آثار اسمه سبحانه (الشاكر، الشكور):

الاتصاف بموجب هذا الاسم الكريم، والبعد عن ضده وهو الكفر والجحود، قال ﷺ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» (أخرجه الإمام أحمد).



• قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ ﴾ [النحل: ٩١].

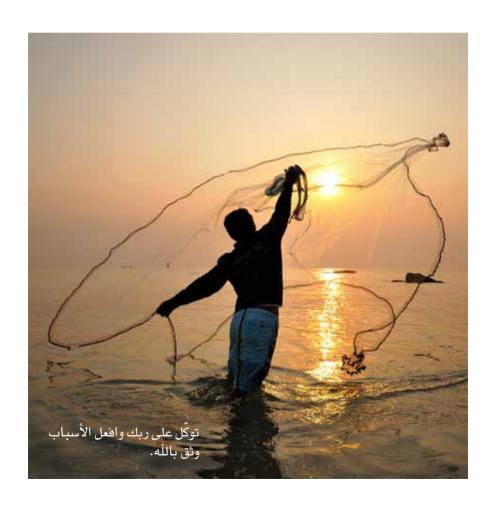



# المعنى في حق الله ﷺ

- اسمه سبحانه (الوكيل) يأتي بمعنى الوكيل على جميع خلقه، وذلك لأنه خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم ومحييهم ومميتهم.
- أما المعنى الخاص (للوكيل) فهو «الذي يتولى أولياءه فيسَّرَهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور».
- أما معنى (الكفيل): فيقول القرطبي رحمه الله: «(كفيلاً) يعني: شهيدًا، ويقال: حافظًا، ويقال: ضامنًا» (الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠٠).

#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• أولاً: لما كان من معاني الوكيل: المتولي أمر عباده، حيث منه سبحانه الإيجاد والخلق، ومنه الإمداد بالرزق وأسباب الحياة، ومنه الإعداد وأصناف النعم، فإن هذا يستلزم عبادته وحده لا شريك له، ومحبته وإجلاله وصدق التوكل عليه، ورجاءه والخوف منه وحده سبحانه وحمده وشكره، والحياء منه.



- ثانيًا: لما كان من معاني (الوكيل) و (الكفيل) الضامن رزق عباده، المتكفل بذلك لهم، فإن الإيمان بهذا يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنيا، وهذا يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب عباده المتوكلين عليه، ويجعلهم يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق، وينأون بأنفسهم عن الأسباب المحرمة.
- ثالثًا: الثقة بكفاية الله تعالى وتوليه عباده الصالحين، ونصرته لهم، وإحسان الظن به سبحانه، وهذا كله يبث الرجاء في النفوس المؤمنة ويذهب عنها اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم، ولكن رعاية الله تعالى وتوليه مصالح أوليائه ونصره لهم؛ إنما يكون بتحقيق التوحيد والتقوى، والتقرب إليه سبحانه بالطاعات وترك المحرمات.



- لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم، وإنما وردا بصيغة الفعل كما في قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْبُحُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].
- أما الحديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين الاسمين الكريمين، فقال رسول الله يلي الله هو المسعر، القابض الباسط) (أخرجه الترمذي، وصححه الألباني).

## المعنى في حق الله 🎉

- هذان الاسمان الكريمان من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يفرد أحدها عن قرينه، ولا أن يثنى على الله على بواحد منهما إلا مقرونًا بمقابله؛ لأنَّ الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين.
- فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب.



- أولاً: محبة الله على الذي بيده البسط والسعة، وبيده القبض والتضييق، وهو العليم الحكيم، وهذا يثمر المحبة لله تعالى والأنس به، والشكر له.
- ثانيًا: تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه، ذلك أنه القابض الباسط وحده، إذ لا باسط لما قبض، ولا قابض لما بسط، فمن هذه صفاته فهو المستحق أن يتوكل عليه وحده، ويستعان ويستغاث به.
- ثالثًا: الرضا بما يقسم الله عَلَى من رزق وغيره، سواء أكان بسطًا أو قبضًا؛ لأنه سبحانه الحكيم العليم بخلقه وما يصلح لهم.
- رابعًا: سؤال الله على أعظم البسط وأفضله، وهو بسط الرحمة والهداية على القلب؛ حتى يستضيء بنور الإيمان، ويتخلص من آثار الذنوب.
- خامسًا: الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله على من بسط وقبض، فله الحكمة البالغة فيه، ولا يعني بسطه سبحانه على أحد من خلقه في شيء من الدنيا رضاه عن المبسوط له، كما لا يعني أيضًا قبضه سبحانه عن



أحد من خلقه في شيء من الدنيا سخطه عليه ومقته له، كلا، بل قد يدل ذلك على العكس؛ إذ إن الله على يضيق على بعض أوليائه رحمة بهم ولطفًا، ويوسع ويبسط على أعدائه إملاء لهم واستدراجًا.

• سادسًا: الحذر من استعمال ما بسط الله على من الرزق وغيره في معاصيه، بل الواجب شكر الله على ذلك بالقلب واللسان والأعمال.

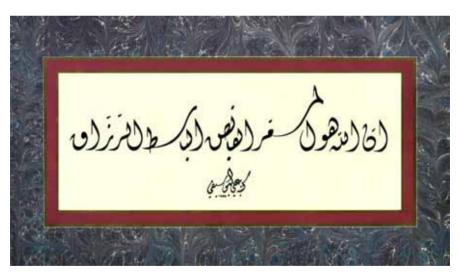

بقلم الخطاط: علي البوسيفي/ ديواني



• لم يرد ذكر اسمه سبحانه (المعطي) في القرآن الكريم، وإنما ورد في السُّنَّة النبوية، قال رسول الله على:

(من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم) (أخرجه البخاري).

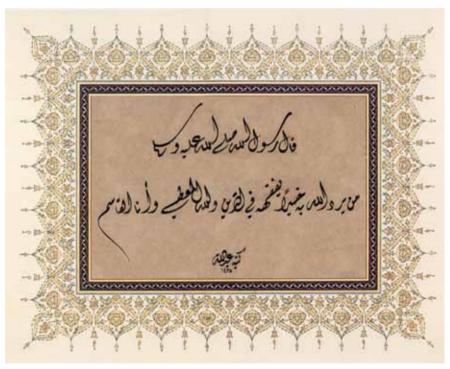

بقلم الخطاط: عبدالله السناري/ ديواني



## المعنى في حق الله ﷺ

- الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود، يعطي عباده في الدنيا؛ كافرهم ومؤمنهم، أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين. وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات، وأعظمها عطية الإيمان والهداية.
- بين اسمه سبحانه (المعطي) وأسمائه سبحانه: (الوهاب)، (المنان)، (الجواد) تقارب في المعاني والآثار.

- أولاً: محبته سبحانه وحمده والثناء عليه وشكره على ما له من العطايا المتنوعة في الدين والدنيا، والتي لا تُعَدّ ولا تحصى، والشكر على ذلك يستلزم العمل بطاعته سبحانه، واجتناب محارمه، وتعظيم أوامره ونواهيه.
- ثانيًا: سؤاله سبحانه وحده والتعلق به في جلب المنافع والمصالح، ودفع المضار؛ إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئًا إلا أن يأذن الله على ويجعله سببًا



في العطية، والحرص في سؤال الله على العطية العظيمة التي لا تبيد ولا تفنى، ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله على.

- ثالثًا: السخاء بما في اليد، وإعطاؤه مستحقيه من الفقراء والمحتاجين؛ لأن المال مال الله على وهو المعطي على الحقيقة، فمن شكر الله على الحقيقة، فمن شكر الله المال، الجود به وإعطاؤه لمستحقيه.
- رابعًا: كما أن من آثار اسمه سبحانه (المعطي) عدم المن بالعطية؛ لأنها من الله على الحقيقة، وإنما العبد مستخلف فيه للابتلاء.





- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيمًا وإجلالاً، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته؛ وأقوالهم تدور على هذا، فقال تعالى: ﴿ مَّالَكُمُ لَا نُرِّجُونَ لِللهِ وَقَالَ ﴾ [نوح: ١٣].
  - قال ابن عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عظمة».
- وقال سعيد بن جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟».
  - وقال الكلبي: «لا تخافون لله عظمة».
- قال البغوي: «والرجاء بمعنى الخوف، والوقار: العظمة؛ اسم من التوقير، وهو التعظيم».
- وقال الحسن: «لا تعرفون لله حقًا، ولا تشكرون له نعمة».



- وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة؛ فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم، فذلك حقيقة الحمد». (مدارج السالكين ٢/٥٩٥).
- قال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني. قال: توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئًا أشد عليك منهما؛ بينا قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر، وبينا هو مدبر إذا هو مقبل، ولا تنظر في صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. (صفة الصفوة ٣/٥٥).
- وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عمّاله: «أما بعد، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئًا إلا كان زائلاً عنهم باقيًا عليك، واعلم عليك، واعلم أن الله على آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام». (إحياء علوم الدين ٤/٥٥).



• ومن الأسماء الحسنى التي تبعث في القلب تعظيم الرب سبحانه وإجلاله والأدب معه: الحي – القيوم – الظاهر – الباطن – الرب – السيد – القاهر – العظيم – الكبير – الجبار – العلي – المحيط – الملك – القوي – العزيز – القدير – الواسع – الحميد – المجيد – المهيمن – المتكبر – الوارث.



قال الله تعالى: ﴿ ٱلْحَـمَدُ سَهِ رَبِّ ٱلْعَـــَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١]،
 وقال تعالى: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ [سبأ: ١٥].

# المعنى في حق الله 🎉

- يطلق (الربّ) في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيِّم، والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال: ربّ كذا.
- و(الربّ) في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام.
  - وربوبيته للعالم تتضمَّن تصرفه فيه، وتدبيره له.





بقلم الخطاط: أحمد راقم/ ثلث



- أولاً: إن اسم (الرب) سبحانه وما يستلزم من الأسماء والصفات يتضمن تعريف الناس غايتهم التي خلقوا من أجلها، وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم؛ فكونه رب العالمين لا يليق به أن يترك عباده سدى هملاً لا يعرفهم بنفسه ولا بما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وما يضرهم فيها، فهذا هضم للربوبية ونسبة للرب إلى ما لا يليق: ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّمَا خُلَقَنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].
- ثانيًا: الإقرار بربوبية الله على يقتضي ويستلزم توحيد الله على في عبادته لا شريك له؛ إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء، والإماتة، والخلق، والرزق، والتدبير هو المستحق للعبادة وحده.
- ثالثًا: الإيمان بصفة الربوبية لله على يعني: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، إذاً فكل أثر من آثار الإيمان بالأسماء الحسنى ما سبق وما سيأتي منها هو في الحقيقة راجع إلى ما يتضمنه اسم (الرب) سبحانه.



- رابعًا: الرضا به سبحانه ربًّا وإلهًا وحاكمًا ومشرِّعًا؛ لأن الرضا بربوبيته على هو رضا العبد بما يأمره به ربه وينهاه عنه، ويقسمه له، ويقدره عليه.
- خامسًا: لما كان من معاني (الرب) أنه الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور ويُنِعم عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم؛ فإن هذه المعاني من شأنها أن تثمر في قلب العبد المحبة العظيمة لربه سبحانه، وحب ما يحبه ومن يحبه، وبغض ما يبغضه ومن يبغضه، والمسارعة في مرضاته.
- سادسًا: لما كان من معاني (الرب) أنه المتكفل بأرزاق خلقه، فإن ذلك يورث في قلب العبد العارف لربه سبحانه قوة عظيمة في التوكل عليه سبحانه في جلب المنافع، ودفع المضار.



دليل هذين الاسمين الكريمين قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَاللَّهِرُ وَٱلنَّاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

# المعنى في حق الله 🎉

• الظاهر على كل شيء، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، واسمه (الظاهر) من لوازمه ألا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)، بل هو سبحانه فوق كل شيء، و(الظاهر): يدل

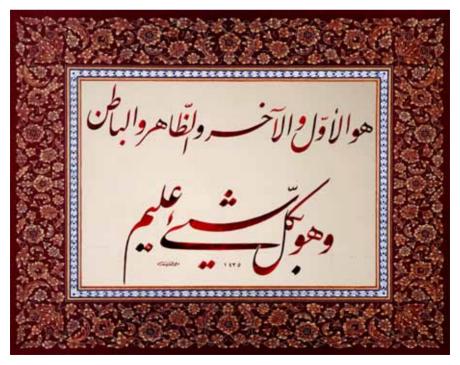

بقلم الخطاط: مصطفى النجار/ تعليق



- على عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل على علوه.
- و(الباطن): هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إليه إلى شيء منه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَنَحَنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].
  - و(الباطن): هو العالم ببطانة الشيء.
- و(الباطن): يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخمائر والخبايا والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودُنوِّه.

#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• التعبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب على المعبود، ويجعل له ربًّا يقصده، وصمدًا يصمد إليه في حوائجه، وملجأً يلجأ إليه، فإذا استقرّ ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه (الظاهر)؛ استقامت له عبوديته، وصار له معقل وموئل يلجأ إليه، ويهرب إليه، ويفرّ في كل وقت إليه.



- وأما التعبد باسمه (الباطن) فهو معرفة إحاطة (الرب) سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد.
- فإذا شهدت أيها العبد إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه، وظهور البواطن له، وبدوِّ السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك، فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكِّ له باطنك فإنه عنده ظاهر.



- جاء ذكر اسمه سبحانه (الجبار) في قوله تعالى:
   ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].
- (الجبّار): هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه.

- أولاً: تعظيم الله على والخوف منه والتوكل عليه وحده في طلب الهداية والتوفيق والسداد؛ لأنه المتفرد بتصريف أمور عباده.
- ثانيًا: التواضع لله تعالى بقبول حكمه وما نزل من الحق؛ والتواضع للخلق وترك التجبّر والتكبّر عليهم؛ لأن (الجبّار) اسم خاص به سبحانه، وهو صفة كمال لله تعالى، أما بالنسبة للمخلوق فهي صفة ذم وقدح ينهى عنها.
- ثالثًا: بما أن من معاني (الجبّار) الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار، فإن هذه المعاني تثمر في قلب المؤمن محبة الله تعالى، والانكسار بين يديه، وطلب



الحاجات منه وحده؛ ولذا كان من دعائه و الجلسة بين السجدتين: «اللَّهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني» (أخرجه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني).

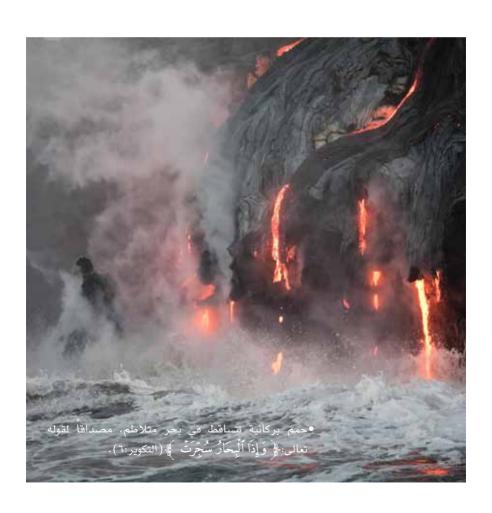



• قال الله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ٦١]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [الرعد: ٦٦].

# المعنى في حق الله ﷺ

- (القاهر): المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم.
- وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه.

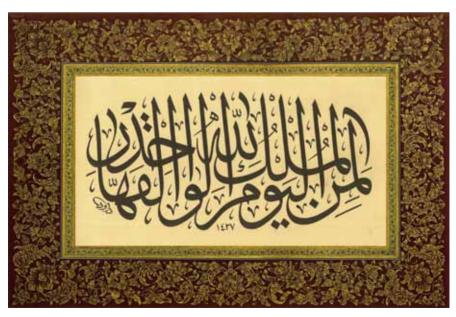

بقلم الخطاط: داوود بكتاش/ ثلث



#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• أولاً: (القاهر والقهار) لا يكون إلا واحدًا لا كُفء له وإلا لم يكن قهارًا؛ ولذا اقترن اسمه سبحانه (القهار) باسمه سبحانه (الواحد) في كل الآيات.

والإيمان بهذا يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والإرادة والإيمان بهذا يجوز صرف شيء من ذلك لما سوى الله الله عن المخلوقين المربوبين المقهورين.

- ثانيًا: التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه، وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها؛ لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالى مع تمام الثقة بكفايته وإعانته.
- ثالثًا: تعظيم الله ﴿ والخوف منه وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب، سواء أكان ذلك خوفًا على الرزق أم خوفًا على الأجل.
- رابعًا: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ ﴾ وابعًا: يستفاد من قوله تعالى عباده إلانعام: ٦١]، الإيمان بصفة العلو لله تعالى على عباده بكل أنواع العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو المكانة والقدر.



- خامسًا: يتضمن اسمه سبحانه (القهار) صفتي العزة والقوة.
- سادسًا: شعور العبد بضعفه وذلته أمام قهر الله على وجبروته مما يكون له الأثر في تواضع العبد واستكانته لربه، الذي لا يكون شيء إلا بإرادته، وتخلصه من التكبر على العباد.



• ورد اسمه سبحانه (القوي) في قوله عَلَّ: ﴿ اللهُ لَطِيفُ لَطِيفُ اللهُ لَطِيفُ اللهُ لَطِيفُ اللهُ وَهُو الْقَوِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

# المعنى في حق الله ﷺ

- (القوي): الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفُذ أمره، ويمضي قضاؤه في خلقه، شديدٌ عقابُه لمن كفر بآياته وجحد حججه.
- وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال، والمخلوق وإن وُصِف بالقوة فإن قوته متناهية، وعن بعض الأمور قاصرة.



- أولاً: التواضع لله تعالى ولخلقه، والشعور بالضعف الشديد أمام قوة الله على الذي لا يعجزه شيء، والتي خضع لها كل شيء، فمهما أوتي المخلوق من ملك وقوة وسلطان ومال وأولاد، فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله تعالى، وهذا الشعور يثمر التواضع ومعرفة قدر النفس، والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء عليهم، وينفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها.
- ثانيًا: التوكل على الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد أمرًا فلا راد لأمره؛ لأنه وحده القوي العزيز الذي لا يغالب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
- ثالثًا: الاستهانة بقوة المخلوق، والثقة في نصر الله على وكفايته للمؤمنين، فمهما بلغت قوة الكافرين وعددهم وعتادهم فالله فوقهم، ونواصيهم بيده، وقوتهم لا شيء في جنب قوة الله تعالى، لكن بشرط الأخذ بأسباب النصر والعزة.



- رابعًا: الشعور بالعزة وعدم الخوف من المخلوق؛ لأنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا، فضلاً عن أن يملكه لغيره.
- خامسًا: التبرؤ من الحول والقوة، حيث لا قوة للعبد على طاعة الله على وترك معاصيه، والصبر على أحكامه القدرية إلا بقوة الله على وتوفيقه، ولو وكل العبد إلى نفسه وحوله وقوته لضاع وهلك وخسر.

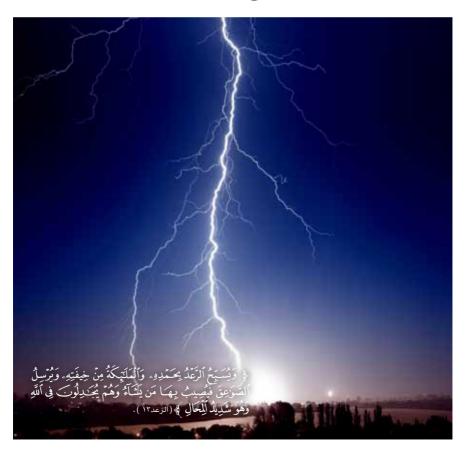



- ورد اسمه سبحانه (المتين) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨].
- يفيد اسم (المتين) في حق الله تعالى بأنه: المتناهي في القوة والقدرة.
- و(المتين) الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسّه فيها لغوب.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه (القوي) يصلح أن يقال هنا فليرجع إليه.



بقلم الخطاط: ماجد الزهدي/ ثلث



• قال الله عَلَى: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

# المعنى في حق الله ﷺ

• فهو عظیم في كل شيء، عظیم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، عظیم في رحمته، عظیم في قدرته، عظیم في في حكمته، عظیم في جبروته وكبریائه، عظیم في هبته وعطائه، عظیم في لطفه وخبرته، عظیم في بره وإحسانه، عظیم في عزته وعدله وحمده، فهو العظیم المطلق، فلا أحد یساویه، ولا عظیم یدانیه.



بقلم الخطاط: عبدالقادر صايناج/ ثلث



# معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان

- أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه، وأوسعه.
- الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله؛ فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل له، والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته.

ومن دواعي تعظيمه سبحانه: التفكير في عظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه في الآفاق والأنفس، والتفكر في قهره وقصمه الجبابرة، والمستكبرين الغابرين.

- أولاً: الخشوع والخضوع لله تعالى والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته ومحبته، وإفراده وحده بالعبادة.
- ثانيًا: ومن تعظيمه سبحانه؛ نفي الشركاء والأنداد عنه.
- ثالثًا: ومن تعظيمه سبحانه، إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله والسماء والصفات الجليلة،



وتنزيهه وتعظيمه سبحانه من مشابهة أحد من خلقه.

- خامسًا: تعظيم شعائر الله وحرماته؛ قال الله تعالى: 
  ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَنتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِ ۚ ﴾ [الحج: ٣٠].

ومن تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم الحج وشعائره كالصفا والمروة، والذبح لله تعالى، وتعظيم شعيرة الصلاة، والزكاة، والصيام، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من شعائر الله تعالى وفرائضه.

ومن تعظيم حرمات الله تعالى تعظيم مناهيه واجتنابها، كالربا والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر والمحرمات، فاجتناب محارم الله تعالى دليل على تعظيم الله تعالى وتوقيره، والغضب عند انتهاكها من تعظيم الله على .



• ورد اسمه سبحانه (المهيمن) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

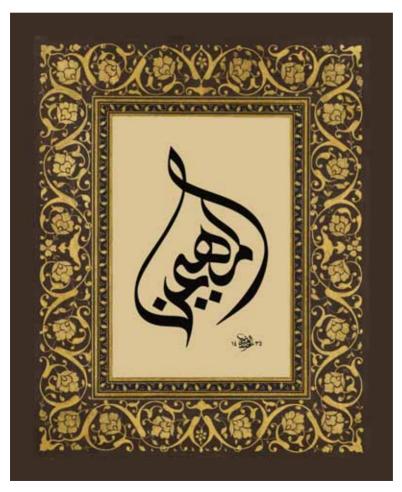

بقلم الخطاط: عبدالعزيز الرشيدي/ سنبلي



# المعنى في حق الله ﷺ

- (المهيمن): الشهيد، أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى أنه رقيب عليهم.
- و(المهيمن): المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور،
   الذى أحاط بكل شيء علمًا.

- أولاً: لما كان من معاني (المهيمن) أنه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو عمل، لا يغيب عنه من أعمالهم الباطنة والظاهرة شيء، فإن الإيمان بهذا يثمر مراقبة الله على في السر والعلانية، ويثمر الخوف منه وإجلاله وتعظيمه.
- ثانيًا: ولما كان من معاني (المهيمن) أنه القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم؛ فإن الإيمان بهذا يثمر محبة الله على والتقرب إليه بالطاعات والقربات، تعبدًا له على، وحبًّا والتماسًا لمرضاته، وشكرًا له على نعمائه وأفضاله وإحسانه، كما يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه.



• ثالثًا: ولما كان من صفات القرآن الكريم الذي هو كلام الله على أنه (مهيمن) على ما سبق من الكتب السماوية التي قبله لقوله سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]. فإن الإيمان بهذا يثمر تعظيم كتاب الله على ومحبته، والفرح به أعظم الفرح، وحمد الله على وشكره على الهداية إليه.



• ورد اسمه سبحانه (المجيد) في قوله تعالى: ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرِكُنْدُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّكِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣].

## المعنى في حق الله ﷺ

- الله تعالى هو المجيد، تَمَجَّد بفعاله، ومَجَّدَهُ خَلَقُه لعظمته.
  - و(المجيد): هو الواسع الكرم.
- ووصف نفسه ب(المجيد) وهو: المتضمن كثرة صفات كماله وسعتها، وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه.

## من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: محبة الله على الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته، وترك التعلق بالمخلوق الضعيف الفقير بذاته إلى الله تعالى، وإن كان فيه مجد أو كرم محدود، فهو من جود الله تعالى وكرمه.



- ثانيًا: تمجيده سبحانه، وتعظيمه وإجلاله، واللهج بذكره، والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنى،
- ثالثًا: التقرب إلى الله على بطاعته والتماس مرضاته، والبعد عن معاصيه ومساخطه، وهذه هي حقيقة التقوى التي فيها الشرف والمجد والرفعة للعبد في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه (المجيد)؛ لا يهب المجد والرفعة والذكر الحسن إلا لمن عبده ووحده، ومجده، واتقاه.

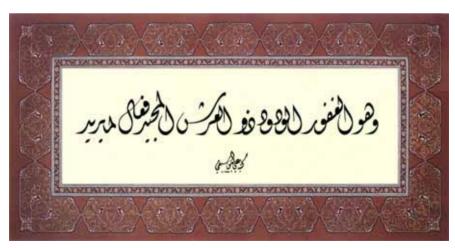

بقلم الخطاط: على البوسيفي/ ديواني



• قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْفَدُوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْفَدُوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

## المعنى في حق الله 🍭

• «(المتكبر) العظيم ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات خلقه، المتكبر على عتاتهم، والكبرياء: العظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات والصفات، وكمال



بقلم الخطاط: عبدالصمد محفاض/ ديواني جلي



- الوجود، ولا يوصف بها على وجه المدح إلا الله».
- ويمكن فهم معنى اسمه سبحانه (المتكبر) في المعاني التالية:
  - المتكبر والمتنزّه عن كل سوء وشر.
- المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقصمهم.
  - المتكبر المُنزّه عن الظلم فلا يظلم أحدًا.
  - المتكبر والمتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله.
- الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير.

• أولاً: امتلاء القلب بخلق التواضع لله تعالى بتوحيده وعبادته، والانقياد للحق الذي جاء في كتابه سبحانه وعلى لسان رسوله رسوله التواضع لعباد الله وعدم التكبر عليهم، والبعد عن ظلمهم وهضم حقوقهم، قال رائحبر بطر الحق وغمط الناس» (أخرجه مسلم). وبقدر ما في القلب من تعظيم الله تعالى والإيمان بكبريائه وجلاله؛ يكون التواضع للحق وترك احتقار الخلق.



- ثانيًا: الخوف من الله على وتعظيمه، والحياء منه؛ مما يكون له الأثر في المبادرة إلى طاعته فيما أمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والإخلاص له سبحانه في ذلك، وتعظيم أمره، والانقياد لحكمه، وعدم الخوف من المخلوق الضعيف.
- ثالثًا: اليقين بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقصمه الله على في الدنيا والآخرة، وهذا يثمر في قلب المؤمن عدم الاغترار بقوة الكفار وجبروتهم؛ فإن الله في فوقهم وقاصمهم، وعلى المؤمنين أن يأخذوا بأسباب النصر وشروطه.



قال الله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

## المعنى في حق الله ﷺ

- (الكبير): هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، في ذاته وصفاته وأفعاله، فصغر دون جلاله كل كبير، ويقال: هو الذي كَبُر عن شَبَه المخلوقين.
- ومن أعظم الأذكار التي يحبها الله على، والتي شرعها في كتابه وسُّنة نبيه على: ذكره سبحانه بالتكبير؛ وذلك بقول: «الله أكبر»، ولو تتبعنا المواطن التي شرع فيها هذا الذكر العظيم المحبوب لله تعالى وندب الناس إليه وحثهم عليه لوجدناها كثيرة جدّاً.
- وبالتأمل في هذه المواطن والأحوال، التي شرع فيها هذا الذكر العظيم؛ نجده إما أن يكون قبل الشروع في عبادة أو بعدها، أو في المواضع الكبار التي يجتمع فيها الناس، أو في حضور عدو من شياطين الجن أو الإنس، أو عند رؤية آية من آيات الله كلى.

#### الفصل السادس



• يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن معنى التكبير: «... فالله سبحانه أكبر من كل شيء، ذاتًا وقدرًا وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله» (الصواعق المرسلة ١٣٧٩/٤).

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

 يراجع ما كُتب عن آثار الإيمان باسميه سبحانه (المتكبر والعظيم).

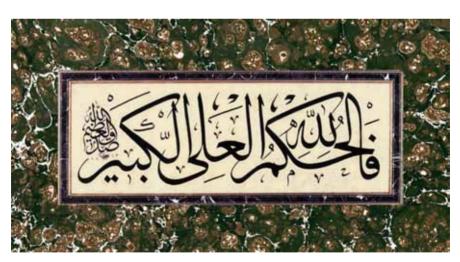

بقلم الخطاط: حسن جلبي/ ثلث



• ورد ذكر (الوارث) في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ - وَرَبَّا لَنَحْنُ نُحْيِ - وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣].



بقلم الخطاط: بشار عالوه/ ديواني جلي



### المعنى في حق الله ﷺ

• (الوارث) هو: الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيًا مالكًا للأشياء كلها، يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب.

- أولاً: السعي في هذه الدنيا للتقرب إلى الله عَلَى، وطلب جنته بالعلم النافع والعمل الصالح؛ وذلك للفوز بالجنة التي لا يورثها الله عَلَى إلا للمتقين: ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًا ﴾ [مريم: ٦٣].
- ثانيًا: عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه، فإن الله فيه، فَلَّ له بالمرصاد، وسيأتي الوقت الذي يزهقه الله فيه، ويورث عباده المؤمنين ديار الكافرين ويمكّنهم فيها، قال الله فَلَّ: ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ الله فَكَّلِ: ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكُرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيها ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنِّ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُورِي ﴾ بعد الذِّكِر أَنِّ ٱلأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِي ٱلصَّلِحُورِي ﴾ إلانبياء: ١٠٥].



- ثالثًا: عدم الاغترار بالدنيا، والحذر من الركون إليها؛ لأن مآلها إلى الفناء، ولا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة، قال سبحانه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠].
- رابعًا: التعلق بالله وحده، والتوكل عليه في حفظ ما يتركه العبد بعد موته من مال وولد، وهو خير الوارثين: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩].



• دليل اسمه سبحانه (العلي) قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفَظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفَظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وأما دليل اسمه سبحانه (الأعلى: ١]. وأما دليل قوله وَ الله عَلَى ﴿ [الأعلى: ١]. وأما دليل اسمه سبحانه (المتعال) فقوله تعالى: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ كَذَةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩].

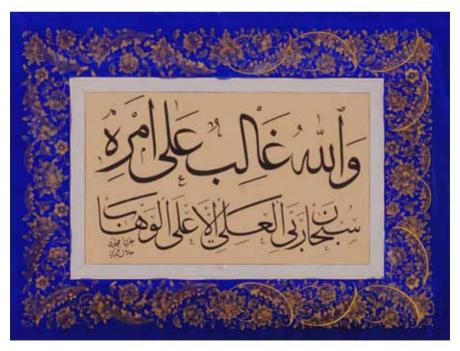

بقلم الخطاط: محمود جلال الدين/ ثلث



## المعنى في حق الله ﷺ

- (العلي، الأعلى): هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر.
- فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرباء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.

#### من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة

- أولاً: الخضوع لله تعالى والإخبات، والتذلل له مع محبته وتعظيمه وإجلاله، وهذان هما ركنا العبودية لله تعالى؛ ولذا لمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، قال ﷺ: (ضعوها في سجودكم) (أخرجه أحمد).
- ثانيًا: التواضع لله تعالى ولما أنزل من الحق؛ لأن الإيمان بعلوه سبحانه وقهره لعباده يورث في القلب تواضعًا وحياءً، وتعظيمًا لله تعالى وأوامره ونواهيه، ورضًا بأحكامه القدرية والشرعية، وإذعانًا للحق إذا بان له وعلم أنه من عند الله تعالى.



- ثالثًا: الحذر من العلو في الأرض بغير الحق، وتجنُّب ظلم العباد والتكبّر عليهم وقهرهم والعدوان عليهم، ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علوّ الله تعالى وقهره.
- رابعًا: الخوف من الله وحده، وتخلص القلب من الخوف من المخلوق من قوة من المخلوق من قوة وعلو في الأرض؛ فإن الله وقل فوقه مكانًا وقدرًا وقهرًا.
- خامسًا: تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله، وإثبات صفات الكمال له سبحانه، وحمده على ذلك.



- ورد ذكر اسمه سبحانه (العزيز) في كتاب الله كثيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].
- و(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة، وخضعت لعظمته.

- أولاً: اسمه سبحانه (العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له؛ إذ الشركة تنافى كمال العزة.
- ثانيًا: ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء، وتنزيهه من كل شر ونقص.
- ثالثًا: من كمال عزته سبحانه، نفاذ حكمه وأمره في عباده، وتصريف قلوبهم على ما يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، وهو ما يجعل العبد خائفًا من ربه سبحانه، لائذًا بجنابه، معتصمًا به، متبرئًا من الحول والقوة، يسأل ربه حفظ قلبه، وصلاح دينه ودنياه.



- رابعًا: ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد، والغنى التام، والعزة كلَّها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذمِّ، والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذُلِّه ونقصه وعيبه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة الله وكماله، وحمده وغناه.
- خامسًا: يتمر الإيمان بهذا الاسم الكريم العزة في قلب المؤمن، وأنه مهما ابتغى العبد العزة عند غير الله تعالى وفي غير دينه؛ فلن يجدها، ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان.

والشعور بهذه العزَّة؛ يثمر التعالي على الباطل وأهله، وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد، فغاية ما يقدرون عليه الأذى الظاهرى.

• سادسًا: كما يثمر هذا الشعور، عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية، وجعلها مصدر العزة والقوة، فكم رأينا وسمعنا عن كثير من الناس الذين اغترَّ بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه؛ فكانت كلها سببًا في إذلاله واستخذائه وشقائه.



- سابعًا: من أسباب العزة العفو والتواضع والذلة للمؤمنين، قال الله عبدًا بعفو إلا عزًّا) (أخرجه مسلم).
- ثامنًا: سمى الله تبارك وتعالى كتابه: (العزيز)، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: ٤١]، ومن عزته؛ أنه غالب بحججه وكماله وشموله، ومن قال به واحتج به؛ فهو الغالب العزيز، ومن عزَّته؛ أن يعز ويرفع من عمل به ودعا إليه.

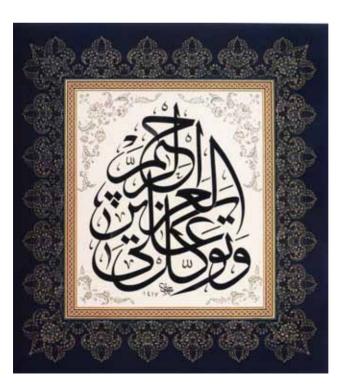

بقلم الخطاط: حسن جلبي/ ثلث





- إن تعظيم الله و الخوف منه وحده، وشهود قهره وعلوه وإحاطته ومراقبته وعزته وقوته وربوبيته، وولايته، ونصره، ووعده ووعيده؛ كل ذلك يثمر في القلب الأخلاق العالية، ومنها الشجاعة والثبات على الحق والنصيحة في سبيل الله و والاستهانة بالباطل وأهله؛ لأنهم في قبضة الله و وحت قهره وملكه وسلطانه.
- «وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وترٌ يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفوٌ يحب العفو وأهله، حييٌ يحب الحياء وأهله، بَرٌ يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم». (بدائع التفسير ٢١٦/٢).
- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولّد من بين ذلك كلّه خلقٌ هو التواضع؛ وهو: انكسار القلب لله؛ وخفض جناح الذلّ والرحمة بعباده، فلا يَرى له على أحد فضلاً؛



ولا يَرى له عند أحد حقًّا، بل يرى الفضل للناس عليه؛ والحقوق لهم قبله، وهذا خُلقٌ إنما يُعطيه الله عليه عليه يُحبُّه ويُكرمه ويُقرِّبه». (الفوائد ص١٥٨، ١٥٨ باختصار).

- ويقول أيضًا: «أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة، فالكبر يمنعه الأنقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة ... ومنشأ هذه الأربعة: من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات؛ لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدًا على ما آتاه الله، فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده... فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوًّا حقيقة؛ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه». (الروح ص ٢٢ه).
- ومن الأسماء الحسنى التي تثمر الأخلاق الكريمة: الكريم - الجواد - المحسن - المنان - الرفيق - الحليم - الستير - الوهاب - المعطى - العفو - الرحيم.



لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما جاء ذلك في السُّنَّة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها» (أخرجه أبونعيم في الحلية، وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع).



بقلم الخطاط: مصطفى النجار/ تعليق



### المعنى في حق الله ﷺ

• (الجواد) يعني: أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله، وكرمه، ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال؛ من بر، وفاجر، ومسلم، وكافر، ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم، مما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

- أولاً: قال ابن القيم رحمه الله: «فهو سبحانه يُحِبُّ من عباده أن يُؤَمِّلُوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحقُّ (الجواد)، أجود من سُئِل؛ وأوسع من أعطى» (مدارج السالكين ٢/٥٠)، وهذا يثمر التوجه إلى الله وحده الجواد الكريم وسؤاله سبحانه وترك ما سواه.
- ثانيًا: التَخلق بصفة (الجود) والسعي لإيصال الخير للناس، والإنفاق بسخاء في وجوه الخير التي يحبها الله على فالله على جواد يحب الأجواد من عباده.



#### و«الجود» عشر مراتب

- أحدها: الجود بالنفس.
- الثانية: الجود بالرياسة، وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته، والجود بها، والإيثار في قضاء حاجات الملتمس.
  - الثالثة: الجود براحته ورفاهيته.
    - الرابعة: الجود بالعلم وبذله.
  - الخامسة: الجود بالنفع بالجاه؛ كالشفاعة.
  - السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه.
    - السابعة: الجود بالعرض.
    - الثامنة: الجود بالصبر، والاحتمال، والإغضاء.
      - التاسعة: الجود بالخُلق والبشر والبسطة.
      - العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس لهم.



• ورد هذا الاسم الكريم في السنة المطهرة، قال رسول الله على: «إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان» (أخرجه ابن عدي في الكامل، وحسنه الألباني في الصحيح «٤٧٠»).



بقلم الخطاط: عبدالعزيز مصطفى دوملو/ ثلث



## المعنى في حق الله ﷺ

- (إن الله تعالى محسن): «أي: الإحسان له وصف لازم؛ لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» (فيض القدير ٢٦٤/٢).
- والله سبحانه محسن في إنعامه، فيعطي النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومحسن في فعله، فهو سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي السجدة: ٧].

- أولاً: الفرح بهذا الدين وشريعة الإسلام التي هي من آثار إحسانه سبحانه، والسعي لنشرها والدعوة إليها؛ لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم.
- ثانيًا: التحلي بصفة الإحسان، والسعي إلى أن يكون العبد من المحسنين الذين يحبهم الله على.



#### والإحسان من العبد نوعان:

- الأول: إحسان في عبادة الله تعالى.
- والثاني: إحسان إلى عباد الله تعالى، وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم، وكلا النوعين قد وعد الله تعالى بالثواب عليهما، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَلَّهَ مَا أَمُّ وَالتوبة: ١٢٠].



• قال الله تعالى: ﴿ فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ إِنَّ الله تعالى: ﴿ فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ الله كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

## المعنى في حق الله 🎉

- (العفُوُّ) الصفح عن الذنوب، وترك مجازاة المسيء.
- وهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب؛ ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم؛ من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة.



بقلم الخطاط: هاني الطويل/ ثلث



- التأكيد على التوسل إلى الله على، وسؤاله سبحانه بهذا الاسم الكريم العفو عن السيئات والصفح عن الزلات، كما جاء في دعائه على الذي أوصى به عائشة -رضي الله عنها بأن تدعو به في ليلة القدر وغيرها: «اللَّهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني» (أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح).
- أن يتصف المسلم بصفة العفو عن عباد الله عَلَى والتجاوز عن هفواتهم.
- ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه (الغفور) يصلح أن يقال هنا فليرجع إليه.



# قال الله تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴾ [ص: ٩].

## المعنى في حق الله 🎉

• (الوهّاب): هو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم، ولا ولدًا لعقيم، ولا هدى لضال، ولا عافيةً لذي بلاء، والله الوهّاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جودٌه، فدامت مواهبه، واتصلت مننه وعوائده.

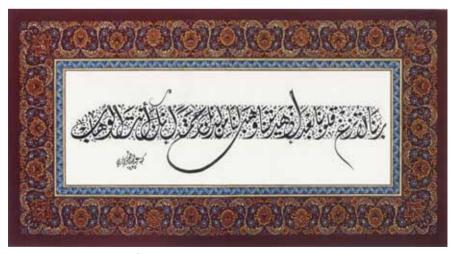

بقلم الخطاط: عبدالله السناري/ ديواني جلى



- أولاً: محبة الله على وإخلاص العبادة له وحده؛ لأنه بيده وحده جميع المواهب التي لا تعد ولا تحصى، بجميع أصنافها وأنواعها، فهو سبحانه واهب الحياة، وواهب القوة، وواهب الرزق، وواهب الهداية والإيمان من غير عوض ولا ثواب يريده سبحانه من خلقه؛ فخليق بمن هذه مواهبه أن يبذل له الحب كله، وأن يُعبد وحده لا شريك له.
- ثانيًا: القيام بشكر الله على هباته العظيمة الدينية والدنيوية، وذلك ببذلها في طاعته سبحانه واتقاء مساخطه، ونشر هدايته وإيصالها للناس من غير عوض يرجى في الدنيا.
- ثالثا: التخلق بهذه الصفة لمن أقدره الله على عليها، وذلك بأن يهب المؤمن مما وهبه الله على من مال أو جاه أو علم للمحتاجين إليه.



- رابعًا: المحافظة على نعم الله على وهباته العظيمة من الضياع، وذلك بالبعد عن أسباب فقدها، ولا سيما هبة الهداية إلى الحق والإيمان، وسؤال الله على والتضرع بين يديه بالثبات على الهداية وعدم الزيغ عنها، كما توسل الراسخون في العلم باسمه (الوهاب) للثبات على الدين ﴿ رَبّنا لَا تُزغَ قُلُوبَنا بَعَدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنتَ الْوَهّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].
- خامسًا: سؤال الله على بهذا الاسم الكريم كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه لا واهب إلا الله على وهذا كثير في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم.



لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله على، وإنما ورد في السُّنَّة النبوية، قال على: (إن الله على حييٌ ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) (أخرجه أبو داود، وصححه الألباني).

## المعنى في حق الله 🎉

• (سِتَّير) يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرًا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: محبة الله على عباده، الذي يسترهم ولا يفضحهم، ولا يستعجل بعقوبتهم، فحقيق بمن هذا وصفه مع أوصافه الأخرى الكاملة أن يحب كل الحب، ويفرد وحده بالعبودية والمحبة والإخلاص والتعظيم والإجلال.



- ثانيًا: الحياء من الله على الذي يرى عبده وهو يعصيه فيستره ولا يفضحه، فحري بالعبد أن يتأدب مع ربه سبحانه ويستحي منه، الذي يراه في جميع أحواله، ولا يخفى عليه من عبده خافية.
- ثالثًا: التخلق بصفة الستر على النفس وعلى الخلق؛ لأن الله على ستيريحب الستر، ويأمر عباده بالتستر على النفس إذًا ابتليت بالمعصية وعدم المجاهرة بها، وكذلك أمر بالستر على الناس، والبعد عن إشاعة الفاحشة بينهم.

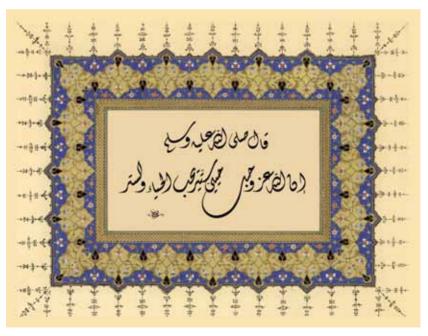

بقلم الخطاط: عبدالعزيز الرشيدي/ ديواني



• لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما ورد في السُّنَّة النبوية، في عدة أحاديث، ومنها قوله على الله وله الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» (أخرجه أحمد، وصححه الألباني).

#### المعنى في حق الله ﷺ

- (الرفيق) في أفعاله وشرعه، فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئًا، بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة.
- ومن تأمل في خلقه وأمره وجد ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئًا بعد شيء، وجريانها على وجه السعة واليسر، ومناسبة العباد، وما في خلقه من الحكمة؛ إذ خلق الخلق أطوارًا، ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول.



• أولاً: محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله وحمده، حيث ظهرت آثار لطفه ورفقه بعباده في خلقه وشرعه وقدرته ورأفته ورحمته، مع غناه سبحانه عن خلقه.

ومن ذلك إمهاله سبحانه للعصاة من عباده ليتوبوا، ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة، لكنه رفق بهم وتأنّى، فلله الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

- ثانيًا: شكره سبحانه وحمده والثناء عليه على هدايته إلى هذا الدين الكامل الحكيم الميسر، الذي كله لطف ورفق ومصلحة للعباد.
- ثالثًا: التخلق بصفة الرفق والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق، بل حتى مع العدو، وأولى الناس بالحلم والرفق واللين: الأهل وذوو الأرحام، قال الله: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق» (أخرجه أحمد، وصححه الألباني).



والرفق لا يعني التفريط والكسل وتفويت فرص الخير، بل الرفق الممدوح وسط بين العجلة والطيش، وبين الكسل وتفويت الفرص، أما الطاعات والعبادات فينبغي أن يسارع إليها العباد.



بقلم الخطاط: محمد أمين/ محقق ونسخ



• قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

## المعنى في حق الله ﷺ

• (حليم): يعني أنّه ذو أناة، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، مع قدرته عليهم. ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنّما الحليمُ هو الصَّفُوحُ مع القدرة، والمتأنّي الذي لا يعجَلُ بالعقوبة، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. وحلمه وسع السماوات والأرض، فلولا حلمه ما ترك على ظهرها من دابة.



- أولاً: محبة الله على عباده العصاة، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة، وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون، ومن هذا شأنه يُحَب الحب كله ويُستحَى منه حق الحياء، وهذا يثمر في القلب الأنس به سبحانه، والمبادرة إلى طاعته وترك معاصيه.
- ثانيًا: فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله تعالى، والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت؛ لأنه سبحانه ما أخّر العقوبة على الذنب إلا للإنابة والتوبة.
- ثالثًا: الحذر من غضبه سبحانه؛ لأن (الحليم) إذا غضب لم يقف لغضبه شيء. وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة، والله على (الحليم) لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم، وذلك بعد أن يعطى المهلة والوقت الكافي، ليتوب ويهتدي فلم يستجب.



- رابعًا: ومن آثار حلمه سبحانه أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين، سواء أكان ذلك من قبل المؤمنين في استعجالهم الفتح بينهم وبين القوم الكافرين، أم كان ذلك من الكافرين، الذين يستعجلون العذاب، والله عنهم ويؤخره عنهم.
- خامسًا: مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم ألا وهو صفة الحلم، والصفح والتجاوز عن العباد، فهو سبحانه (حليم) يحب من عباده الحلماء، كريم يحب الكرماء.

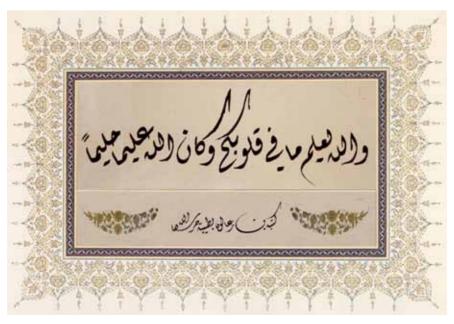

بقلم الخطاط: بشار عالوه/ ديواني





- يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أثر الرضا واليقين في سلامة القلب، فيقول: «إن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًّا من الغش والدَّغل والغلِّ، ولا ينجومن عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلَّما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش: قرين بالسخط، وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضا، وكذلك الحسد: هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب (مدارج السالكين وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا». (مدارج السالكين
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «ذروة الإيمان: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص في التوكل، والاستسلام للرب على «حلية الأولياء ٢١٦/١).
- ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف القلب السليم: «اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع.



- وصاحب هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة. والمنازعة: إما بشبهة فاسدة، تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله، وما أخبر به عن اليوم الآخر، وغير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. وإما بشهوة تعارض أمر الله كل فالتسليم للأمر بالتخلص منها، أو إرادة تعارض مراد الله من عبده؛ فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب؛ فالتسليم بالتخلص منها. أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره؛ بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع، وخلاف ما قضى وقدر. فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها». (مدارج السالكين ١٤٨،١٤٧/).
- ومن أسماء الله الحسنى التي تثمر سلامة القلب وطمأنينته: العليم الحكيم الخبير الرحيم اللطيف البر القيوم الرب السلام الملك القدوس المؤمن الطيب الخبير المحيط الأول، الآخر الظاهر الباطن الحكم الصمد الواحد، الأحد.



- قال الله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ لَكُ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨].
- أما اسمه سبحانه (المولى) فقد ورد في قوله سبحانه:
   ﴿ نِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠].

# المعنى في حق الله ﷺ

• (الولي) هو فعيل، من الموالاة، والولي: الناصر، و(الولي) أيضًا المتولِّي الأمر والقائم به، كولي اليتيم، وولي المرأة في عقد النكاح عليها، وأصله من الوَلِي، وهو القُرِّبُ، والله - جل شأنه - مولى الخلق أجمعين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم الحق.





- أولاً: لما كان من معاني (المولى) المعنى الذي يدخل فيه الكافر والمؤمن، بمعنى أنه سيد المخلوقات ومالكهم ومعبودهم الحق، فإن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر محبة الله على وإفراده وحده سبحانه بالعبادة، ونفيها عما سواه.
- ثانيًا: وأما ولاية المحبة والتوفيق والنصرة فهي بهذا المعنى خاصة بالمؤمنين المتقين، وهي بهذا المعنى تثمر في قلوب أولياء الله الطمأنينة والثقة في نصرته وكفايته وصدق التوكل عليه سبحانه، وهذا يثمر اليقين بذهاب الكفار وقطع دابرهم، وإن ظهروا في وقت ما لحكمة فنهايتهم إلى زوال؛ لأنهم مقطوعو الصلة بالله الحكمة فنهايتهم إلى زوال؛ لأنهم مقطوعو الصلة بالله
- ثالثًا: السعي إلى نيل ولاية الله كلّ والاتصاف بصفات أوليائه المتقين وذلك بتحقيق عبوديته وتقواه والتقرب إليه سبحانه بالعمل الصالح، فبهذا تُنال ولاية الله تعالى.



أما من يوصفون بأولياء الله وهم أبعد ما يكونون عن التوحيد ولزوم الكتاب والسُّنَّة وتقوى الله على، وذلك بما يعرف عنهم من الشرك والشعوذة والوقوع في ما نهى الله عنه وترك ما أمر به، فهؤلاء أبعد الناس عن أولياء الله تعالى، بل هم أولياء الشيطان وحزبه.

• رابعًا: الإيمان بهذين الاسمين الكريمين يثمر في قلب المؤمن محبة أولياء الله تعالى وتوليهم، ونصرتهم، والتبرؤ من أعداء الله تعالى وبغضهم وجهادهم.



- قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلِكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠].
- أما اسمه سبحانه (الناصر) فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة بصيغة التفضيل؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ مُولَكِكُم مُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠].



بقلم الخطاط: مثنى العبيدي/ ثلث



#### المعنى في حق الله ﷺ

- قال: ابن كثير رحمه الله تعالى: ﴿ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨]، «يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء» (تفسير ابن كثير ٢٣٧/٣).
- ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِأُلِّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥] «ينصرهم على أعدائهم، ويبين لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم، فولايته تعالى؛ فيها حصول الخير، ونصره؛ فيه زوال الشر» (تفسير السعدي ٢٣٧/٣).

- أولاً: الثقة في نصر الله تعالى لعباده المؤمنين، وعدم الرهبة من قوة الكافرين إذا أخذ بالأسباب، والتوكل على الله وحده في ذلك؛ فالمنصور من نصره الله تعالى، والمخذول من خذله الله.
- ثانيًا: وهذا الأثر مرتبط بما قبله ألا وهو أن الإيمان باسميه سبحانه: (الناصر والنصير) يدفع المؤمن للأخذ بأسباب نصر الله تعالى له في الدنيا والآخرة،



وذلك بالخضوع لأمره وشريعته ونصرة دينه في نفسه ومع الناس؛ لأن التفريط في طاعة الله على باب إلى الخذلان والمصائب وتأخر نصر الله تعالى.

• ثالثًا: شعور العبد بحاجته لنصرة الله تعالى في جميع أحواله وشؤونه كلها، وأنه لا يستغني عن نصرة ربه له طرفة عين، فهو محتاج إلى أن ينصره الله على هواه ونفسه، وهو محتاج إلى نصرة الله تعالى له على شيطانه من الإنس والجن، وهو محتاج إلى نصرة الله له على له على أعدائه الكافرين، وبالجملة فهو محتاج إلى عون الله على أعدائه الكافرين، وبالجملة فهو محتاج إلى عون الله على أعدائه على فتن الشبهات والشهوات وكيد الأعداء.



• قال الله عَلَى : ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ وَهُوَ لِللهِ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

# المعنى في حق الله ﷺ

- يكفينا تفسير أعلم البشر بالله تعالى؛ وهو قول الرسول يخفينا تفسير أعلم البشر بالله تعالى؛ وهو قول الرسول يخفي: «أنت الأول فليس قبلك شيء)» (أخرجه مسلم).
- والأول: «يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى» (شرح الأسماء الحسنى ص١٦٩).
  - و الآخر: هو الباقي بعد فناء الخلق.



بقلم الخطاط: مصطفى عزت/ ثلث



- والآخر: «هو الذي لا انتهاء لوجوده» (الاعتقاد ص٦٣).
- وأحسن التعريفات وأكملها ما فسره أعرف البشر بالله على وذلك في قوله على: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء» (أخرجه مسلم).

#### من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

• «فعبوديته باسمه (الأول) تقتضى التجرد من مطالعة الأسباب، والوقوف أو الالتفات إليها، وتجريد النظر إلى سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد... وعبوديته باسمه (الآخر) تقتضى أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم وتنقضى بالآخرية، ويبقى الدائم الباقى بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي... فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى اللُّه وحده، ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه... فكما كان واحدًا في إيجادك، فاجعله واحدًا في تألهك إليه، لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه؛ فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسميه (الأول والآخر) (طريق الهجرتين ص ٢٠ ، ٢١).



- اسمه: (الواحد)، في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع
- وأما اسمه: (الأحد) فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١].
- (الأحد): المتضمن إفراده بالربوبية والإلهية، و(الأحد) نفي لكل شريك لذي الجلال، و(الواحد والأحد) هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته، وصفاته، وأفعاله، وربوبيته، وإلهيته.



#### ما معنى وحدانية الله عَكِّ؟

- إنها تعنى التوحيد بأنواعه الثلاثة:
- توحيده سبحانه في ذاته وصفاته.
  - توحي*ده سبح*انه في ربوبيته.
  - توحيده سبحانه في ألوهيته.

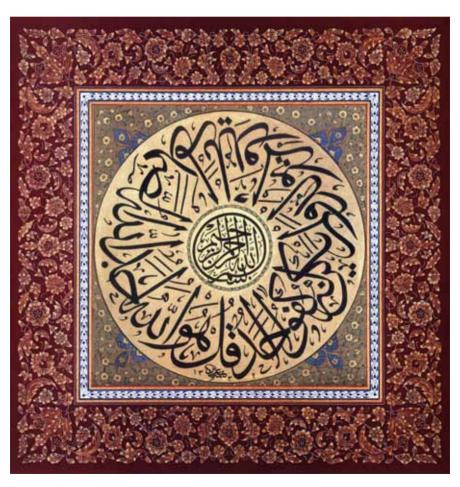

بقلم الخطاط: محمد عبدالعزيز الرفاعي/ ثلث



- أولاً: إن أعظم أثر وموجب لهذين الاسمين الجليلين الكريمين هو إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، والإلهية، وتوحيده سبحانه بأفعاله وصفاته وتوحيده بأفعال عباده. فكما أنه واحد في ربوبيته فهو واحد في ألوهيته، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له.
- وهذا يقتضي إفراده عَجَكَ بالحب والولاء؛ قال سبحانه: 

  ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤].
- ثانيًا: تعلّق القلوب بخالقها ومعبودها وتوجهها له وحده لا شريك له؛ لأنه (الواحد الأحد) الذي تتجه إليه الخلائق في حاجاتها وضروراتها، وهذا الشعور يريح القلوب من شتاتها واضطرابها، ويجعلها تسكن إلى ربّها ومعبودها، ويقطع التعلق بمن لا يملكون شيئًا ولا يقدرون على شيء إلا بما أقدرهم الله عليه.
- ثالثًا: إفراد الله عَلَى بالتشريع والتلقي: فإن الإيمان بوحدانية الله عَلَى وأحديته، توجب توحيده في الحكم والتحاكم والتلقي، فمصدر التشريع والتلقي هو الله وحده.



- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].
  - المعنى في حق الله ﷺ
  - (القريب) أي: هو القريب من كل أحد، وقربه نوعان:
- قرب عام من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومراقبته، ومشاهدته، وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.
- وقرب خاص من عابديه، وسائليه، ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة، والنصرة، والتأييد في الحركات والسكنات، والإجابة للداعين، والقبول، والاثانة.
  - وهو سبحانه قريبٌ في علوِّه؛ عالِ في قربه.



- أولاً: محبته سبحانه والأنس به؛ لأن الإيمان بقربه سبحانه القرب الخاص المستلزم للرحمة، وإجابة الدعوة، واللطف بعبده، يثمر المحبة والطمأنينة والأنس به سبحانه، وطلب العون منه وحده.
- ثانيًا: قوة الرجاء في الله سبحانه، وعدم اليأس من رحمته، والتضرع بين يديه؛ فهو قريب لمن ناجاه مجيب لمن دعاه، وهذا يثمر الأمل والرَّوح في القلب، ويفتح باب الدعاء والتضرع من العبد لربه سبحانه، ويخلِّص القلب من شوائب الشرك والتعلق بالمخلوقين.
- ثالثًا: الإيمان بقربه سبحانه القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم، والرقابة، والسمع والبصر، يثمر في القلب الخوف منه سبحانه ومراقبته والحياء منه، وهذا كله يثمر البعد عن معاصيه وامتثال أوامره، والمسارعة في مرضاته.
- رابعًا: الإيمان بقرب الله واستحضار ذلك في القلب، وأنه أقرب من كل قريب؛ يكون سبباً في إخفاء العبد دعاء وربه والإسرار به.





• خامسًا: طلب قرب الله على والتقرب إليه بالطاعات؛ لأن الله على قريب ممن أطاعه، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ الله عَلَى قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وكلما كُمَّل العبد مراتب العبودية كان أقرب إلى الله تعالى.

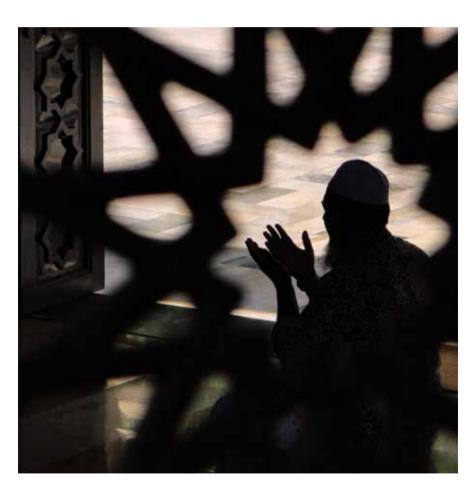



• قال الله تعالى: ﴿ فَاسَتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبُ مَنْ مُعَيْبُ ﴾ [هود: ٦١].

# المعنى في حق الله 🎉

- (المجيب): هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول سبحانه وتعالى.
- إجابته سبحانه نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة، أو دعاء مسألة: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، فدعاء المسألة يقول العبد: اللّهم أعطني كذا، أو اللّهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحالة المقتضية، وبحسب ما تقتضيه حكمته، وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر، ولا يدل بمجرده على حُسن حال الداعي الذي والفاجر، ولا يدل بمجرده على حُسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته، إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه.
- وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة؛ منها: دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله



يجيب دعوته، وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله، وقوة الانكسار، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين، ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليها؛ فكيف بمن اضطر إليها؟

• ومن أسباب الإجابة طول السفر وطيب المطعم، والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه، وصفاته، ونعمه، وكذلك دعوة المريض، والمظلوم، والصائم، والوالد على ولده، أو لولده في الأوقات والأحوال الشريفة.

- ذكر الله على لنا في كتابه الكريم أمثلة كثيرة من إجابته سبحانه دعاء أنبيائه ورسله وأوليائه، من ذلك ما ذكره سبحانه في سورة الأنبياء.
- وكل من دعا الله على دعاء اضطرار وفاقة، وتعلق به سبحانه وحده، فإن الإجابة لا تتأخر في العادة إلا إذا كان في إجابة الدعاء ضرر أو هلاك لصاحب الدعوة، قال الله على: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ الشَّوَءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

#### الفصل الثامن



- قوة الرجاء في الله سبحانه وعدم اليأس من رحمته،
   وهو يثمر الطمأنينة في القلب.
- محبته سبحانه والأنس به وشكره على إجابة الدعاء وتفريج الكروب.
- اللجوء إلى الله سبحانه وحده، والتضرع بين يديه في جلب النفع وكشف الضر.



بقلم الخطاط: محمد أوزجاي/ ثلث ونسخ



لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم؛ وإنما ورد في حديث النبي على حيث روى أبو هريرة أن رسول الله على قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا؛ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر» (أخرجه البخاري ومسلم).

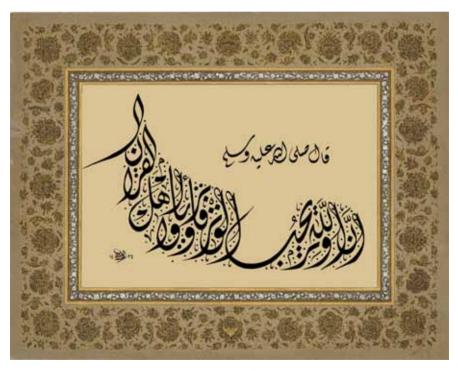

بقلم الخطاط: عبدالعزيز الرشيدي/ ديواني وديواني جلي



### المعنى في حق الله ﷺ

• الله عَلَّ وِتُرُّ وهو واحد، و(الوتر): هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير.

- أولاً: الحرص في الأقوال والأعمال على إيقاعها وترًا، حسب ما ورد في السنة من الحث على إنهاء بعض الأقوال والأعمال على وتر؛ لأنه سبحانه وتريحب الوتر.
- ثانيًا: وقد جاء الحث على صلاة الوتر حيث يختم الليل بها -، وقد قال را الله القرآن أوتروا، فإن الله وترر يُحب الوتر» (أخرجه أبو داود، وصححه الألباني).
- ثالثًا: توحيده سبحانه وإفراد العبادة له وحده، فهو الواحد الأحد الوتر الصمد.





- كل أسماء الله على وصفاته يُثنى على الله سبحانه بها، ويُحمد عليها، ويُدعى بها، ويخص من هذه الأسماء بعض ما ورد في الأذكار والأدعية المأثورة، من كثرة الدعاء بها وما تثمره من الافتقار إلى الله على.
- كان من افتقاره ودعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، والوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلّ جسده، ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقًّا، وكن بي رؤوفًا رحيمًا، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين» (المعجم الصغير للطبراني ص١٤٤).
- وقال الحسن البصري رحمه الله: «تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق» (مدارج السالكين ٢/٤٢٤).



- يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قال: وكان إذا صلى الفجر يجلس في مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار جدًّا، وكان إذا سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت، وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلام هذا معناه» (الرد الوافر ص٩٥).
- ومن الأسماء الحسنى التي تثمر هذه الصفات: الله جل جلاله الحي القيوم الرحمن، الرحيم البر اللطيف الغفور العفو الملك القدوس الغني الحميد الرزاق المنان الجواد الكريم الحليم الجبار العظيم الأول، الآخر الظاهر، الباطن الأحد الصمد الولي النصير القريب المجيب الوتر الواحد، الأحد.



• قال الله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللّ

# المعنى في حق الله 🎉

- (الصمد): السيد المصمود إليه في الحوائج.
- والصمد: من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛

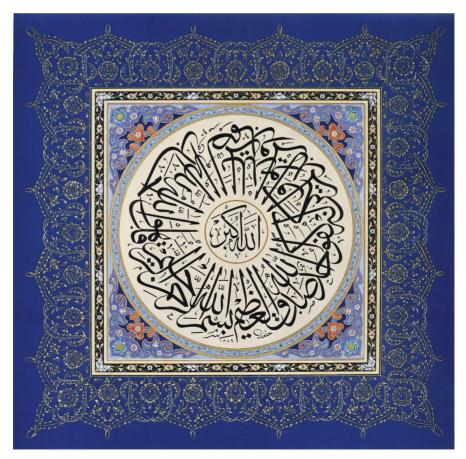

بقلم الخطاط: حامد الآمدي/ ثلث



وذلك لكثرة خصال الخير فيه، وكثرة الأوصاف الحميدة له، ولهذا قال جمهور السلف، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الصمد: السيد الذي كمل سؤدده، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده.

- أولاً: محبة الله على الذي تصمد له الخلائق، وتهرع اليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ لأنه سبحانه القادر على ذلك، وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم. ولازم هذه المحبة: عبادته وحده سبحانه لا شريك له، والبراءة من الشرك وأهله.
- ثانيًا: إفراده سبحانه وحده بالتوكل والتعلق، وتفويض الأمور إليه، والثقة في كفايته وقدرته على: لأنه الصمد المقصود من جميع عباده في قضاء الحاجات.



- ثالثا: تعظيمه سبحانه وإجلاله وحمده والثناء عليه؛ لأنه الكامل في سؤدده وأسمائه وصفاته، وهذا من معاني اسمه (الصمد)، وهذا يقتضي الخوف منه ورجاءه وحده، والأخذ بأسباب مرضاته، وترك ما يسخطه سبحانه ويغضبه.
- رابعًا: دعاؤه سبحانه بهذا الاسم العظيم، والتوسل به إليه؛ لما يتضمن من الكمال والجمال والجلال، ولذا أقر النبي على ذلك الرجل الذي دعا الله على بهذا الاسم، وأخبر أنه والأسماء المقترنة معه في الحديث جميعها تؤلف الاسم الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه أجاب.



• وذلك في قوله عَلَّ : ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

# المعنى في حق الله ﷺ

- القيوم: هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات.
- ومن معاني (القيُّوم) الباقي الذي لا يزول، ومن تمام كونه قيومًا لا يزولُ أنه لا تأخذه سِنَةٌ ولا نومٌ.



بقلم الخطاط: هاشم البغدادي/ ثلث



- أولاً: محبته سبحانه وحمده وإجلاله وتعظيمه.
- ثانيًا: التبرؤ من الحول والقوة، والافتقار التام لله على، وإنزال جميع الحوائج بالله على، وإخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام بالله على، وقطع التعلق بالمخلوق الضعيف المربوب المفتقر إلى ربه، الفقر الذاتي التام.
- ثالثًا: ومع ظهور آثار قيُّوميَّته سبحانه لكل شيء من المخلوقات؛ جامدها ومتحركها، فاجرها وتقيها؛ فإن لآثار قيُّوميَّته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه شأنًا آخر وطعمًا خاصًا، يظهر في حفظه ولطفه ورعايته لعباده المتقين، وهذا يقتضي محبة الله على المحبة التامة، والركون إليه، والتعلق به وحده، والسكون إليه، والرضا بتدبيره.



- رابعًا: لاسم (الحي القيوم) تأثير خاص في إجابة الدعوات، وكشف الكربات، كما جاء في الحديث «ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث» (أخرجه الترمذي، وحسنه الألباني).
- خامسًا: الخوف منه سبحانه ومراقبته؛ لأنه القائم على كل نفس، المتولي أمرها، الحافظ أعمالها، الذي لا يخفى عليه شيء من أمرها.



# • قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَانَهُۥ هُوَ ٱلْغَنِيُ ۗ ﴾ [يونس: ٦٨].





### المعنى في حق الله ﷺ

- (الغني) هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، بل هم إليه فقراء محتاجون، وهو الغني بذاته، وكل ما سواه محتاج إليه.
- فهو الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق، المغني جميع خلقه غنى عامًّا، والمغني خواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية.
- ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلًا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه، ما نقص من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم، واللذات المتتابعات، والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: إفراد الله عَلَى بالعبادة؛ لأنه سبحانه هو الغني المطلق، والغني وصف له سبحانه ذاتي، وما سواه من الخلائق مفتقرٌ إليه، فكيف يتخذ منهم معبودًا مع الله تعالى؟!



• ثانيًا: الافتقار التام إلى الله على؛ لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، فلا حول ولا قوة له إلا بالله تعالى، ولا يستغني أحد عن ربه سبحانه طرفة عين.

والشعور بالافتقار إلى الله ولله العبد خائفًا راجيًا متوكلاً على ربه سبحانه في دفع الضرر، وجلب النفع، متبرئًا من الحول والقوة، متضرعًا إلى ربه سبحانه، وداعيًا له في كل حين.

• ثالثًا: إن اسمه سبحانه (الغني) يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي، وهذا يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس وعزة النفس، والتعفف والقناعة والزهد بما في أيدي الناس، بل يُجِّرد العبد في تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغني الحميد الكريم الوهاب، الذي لا تفنى خزائنه.



• ورد ذكر اسمه سبحانه (الشافي) وذلك في قوله و في في الدعاء: «أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي» (أخرجه البخاري ومسلم).

# المعنى في حق الله 🎉

• الله عَلَى هو الشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب، لا شفاء إلا شفاؤه، لا يكشف الضر إلا هو سبحانه، ولا يأتي بالخير إلا هو سبحانه.





- يشفي الصدور من الشبه والشكوك، ومن الحسد والغل، والأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يُدعى بهذا الاسم سواه.
- فالله على هو طبيب الأبدان والقلوب، وشريعته على هي طب البشرية وعلاج أدوائها، ومصدر خيرها وصلاحها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
- أولاً: محبة الله على الذي لا شفاء إلا شفاؤه، والذي لا يكشف الضر إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو، وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل، ليشفي الناس من أمراض الشرك والكفر والشكوك.
- ثانيًا: التوكل على الله وحده، ودعاؤه سبحانه، واللجوء إليه في كشف الكربات وشفاء أمراض القلوب والأبدان، وعدم التعلق بأي شيء من الأسباب، وفعل الأسباب في علاج الأمراض لا ينافي التوكل على الله على الله يتعلق بها.





- ثالثا: السعي في إيصال الخير وكشف الكربات وقضاء الحاجات لعباد الله على أن يكون المسلم سببًا في إذهاب الأمراض القلبية والجسدية عن الناس، حسب العلم والقدرة.
- رابعًا: الفرح بهذا الدين وبشريعة الإسلام، التي جاءت لشفاء الصدور ومعالجة أدواء الشبهات ، فيجب حمد الله على وشكره والثناء عليه بهذا الاسم الكريم؛ لأن هذا الشفاء العظيم الذي يتضمنه القرآن الكريم هو من آثار أسمائه سبحانه (الشافي، الهادي، الرحمن، الرحيم).



- قال الله تعالى: ﴿ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٢٣]. وأما اسمه سبحانه (المليك) فجاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرِ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدَقِ عِندَ مَلِيكِ إِنَّ ٱلْمُنْكِ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدَقِ عِندَ مَلِيكِ مُنْقَنَدِمٍ ﴿ فَي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدَقِ عِندَ مَلِيكِ مُنْقَنَدِمٍ ﴿ فَي القمر: ٤٥-٥٥]، وأما اسمه سبحانه (المالك) فجاء في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ ثُونِي ٱلْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ ﴾ المُلُكِ تُونِي ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ ﴾ [ال عمران: ٢٦].
  - وقرئ في سورة الفاتحة: مالك وملك.



بقلم الخطاط: بشار عالوه/ ديواني



- (المَلِك): الذي لا ملك فوقه، ولا شيء إلا دونه، فهو الملك والمالك الملك التام الكامل ومُلَكُ المخلوقين ناقص وزائل .
- إن حقيقة الملك: إنما تتم بالعطاء والمنع، والإكرام والإهانة، والإثابة والعقوبة، والغضب والرضا، والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العِزُّ، وإذلال من يليق به النلَّ.
- ومن تمام ملكه أنه يغفر ذنبًا؛ ويُفرَّج كربًا؛ ويكشف غمًّا، وينصر مظلومًا؛ ويأخذ ظالمًا، ويفكُّ عانيًا؛ ويُغني فقيرًا، ويجبر كسيرًا؛ ويشفي مريضًا، ويُقيل عثرةً؛ ويستر عورةً، ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع أقوامًا ويضع آخرين.
- وكل من ملك شيئًا فإنما بتمليك الله له، والله سبحانه يؤتى ملكه من يشاء، وينزعه عمن يشاء.



#### من آثار هذه الأسماء الكريمة

- الله هو الملك الحق للسماوات والأرض، وما فيهما، وما بينهما؛ لأنه خالقهما فلا يخرج شيء من خلقه عن ملكه، وهذا يقتضي أنه سبحانه المدبر لهما، المتصرف فيهما كما يشاء بقدرة مطلقة، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض.
- عدم خروج أمر من الأمور، أو فعل من الأفعال البتة عن تصرف الملك الحق.
- صفة الملك الحقيقي تقتضي الحكمة في خلق الخلق، وعدم تركهم سدى، كما تقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمر العباد ونهيهم، وثوابهم، وعقابهم، كما تستلزم حياة الملك، وعلمه، وإرادته، وقدرته، وسمعه، وبصره، وكلامه، ورحمته، وغضبه.
- من مقتضى صفة الملك الحقيقي أنه سبحانه المالك الحقيقي خزائن السماوات والأرض، وملكه لا ينقص بالعطاء والإحسان، بل يزداد.
- من مقتضى اسمه سبحانه (الملك) أن يكون رحيمًا منزّهًا عن الظلم والجور.



• ومن آثار ملكه سبحانه التام على خلقه قهره للملوك والطغاة الجبابرة المتكبرين، وقصمه وإهلاكه لهم لما طغوا وبغوا وظنوا أنهم معاجزون لله تعالى.

### من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة

- أولاً: توحيد الله عَلَى وعبادته وحده لا شريك له بالحب والخوف والرجاء؛ لأن هذه العبادة لا يستحقها إلا الملك الحق، فاطر السماوات والأرض، المالك لهما، المتصرف فيهما، فكيف تُصرَف العبادة لغيره ممن لا يملك شيئًا في السماوات ولا في الأرض؟
- ثانيًا: الخوف منه سبحانه والرجاء فيه وحده؛ لأنه سبحانه المالك كل شيء، والمتصرف في كل شيء، وهو القاهر فوق عباده: ﴿ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا ﴾ [هود: ٥٦].
- ثالثًا: ولما كان من لوازم الملك لله تعالى الحكم والتشريع، كان لزامًا على العباد قبول حكم الله تعالى وشرعه، ورفض ما سواه، والإعراض عن التحاكم لغيره، فالحكم لله وحده.



- رابعًا: لما كان من مقتضى اسمه سبحانه (الملك) ملكه لخزائن السماوات والأرض، وتفرّده سبحانه برزق العباد، وأن خزائنه ملأى لا تنضب، فإن اليقين بهذا يثمر في قلب العبد تعلقه بربه سبحانه في طلب رزقه واطمئنانه إلى ما كتب الله تعالى له، مع أخذه بالأسباب التي أمر الله تعالى بها في طلب الرزق، مع عدم تعلقه بها.
- خامسًا: لما كان الملك الحقيقي هو لله تعالى، وأن ملك العباد في الدنيا إنما هو ملك ناقص، وعارية مستردة، ولا يملكون إلا أن يملكهم الله تعالى؛ فإن الشعور بهذا يُلقي في القلب تواضعًا لله تعالى لكل متملك شيئًا من هذه الدنيا، سواء كان ملكًا كبيرًا كملك الملوك والسلاطين، أو كان تملكًا جزئيًّا لمال أو أرض أو غير ذلك.



• جاء ذكر اسمه سبحانه (السُّبُّوح) في أذكار الركوع والسجود: «سبوح قدّوس رب الملائكة والروح» (أخرجه مسلم).

- و(السُّبُّوح): الذي يُنَزَّه عن كل سوء ، ومعنى سبُّوح: المبرأ من النقائص والشريك، وكل ما لا يليق بالإلهية.
- والسّبوح: هو الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض.

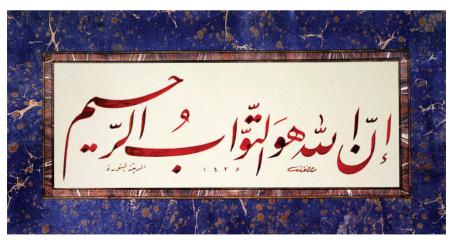

بقلم الخطاط: مصطفى النجار/ تعليق



#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- الأثر الذي ينشأ من الإيمان باسمه سبحانه (السُّبُّوح):
  كثرة ذكره سبحانه وتسبيحه وتحميده، آناء الليل،
  وأطراف النهار، والشعور بالأنس والرَّوح بالانضمام
  إلى بقية العوالم في هذا الكون العظيم، التي تسبح الله
  إلى بقية العوالم في هذا الكون العظيم، التي تسبح الله
  عَلَّ وتسجد له، قال سبحانه: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمُوتُ ٱلسَّبَعُ
  وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَاكِن لا
  فَقَقَهُونَ تَسَبِيحُهُمُ إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]؛
  لذا يشرع الثناء على الله عَلَى ودعائه بهذا الاسم الكريم.
- ما قيل في الآثار الإيمانية لاسمه سبحانه (القدوس) يصلح أن يكون هنا فليرجع إليه.



• جاء ذكر اسمه سبحانه (السُّبُّوح) في أذكار الركوع والسبجود: «سبوح قدّوس رب الملائكة والروح» (أخرجه مسلم).

- و(السُّبُّوح): الذي يُنَزَّه عن كل سوء ، ومعنى سبُّوح: المبرأ من النقائص والشريك، وكل ما لا يليق بالإلهية.
- والسّبوح: هو الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض.

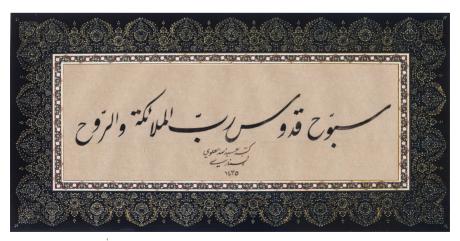

بقلم الخطاط: عبدالله السناري/ تعليق



#### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

- الأثر الذي ينشأ من الإيمان باسمه سبحانه (السُّبُّوح): كثرة ذكره سبحانه وتسبيحه وتحميده، آناء الليل، وأطراف النهار، والشعور بالأنس والرَّوح بالانضمام إلى بقية العوالم في هذا الكون العظيم، التي تسبح الله وسبحد له، قال سبحانه: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ السَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ اللهُ وَالْرَضُ وَمَن فِي إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَاكِن لا فَقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]؛ لذا يشرع الثناء على الله على اله الله على الله الله على الله على
- ما قيل في الآثار الإيمانية لاسمه سبحانه (القدوس) يصلح أن يكون هنا فليرجع إليه.



• قال الله تعالى: ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

- (الهادي) هو الذي هَدَى خلقه إلى معرفته وربُوبيته، وهو الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم، بإنزال الكتب وإرسال الرسل.
- وهو الذي هَدَى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرزق، وكيف تتقي المضار والمهالك، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَعُطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠].



### وأنواعَ الهداية أربعة

- أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، المذكورة في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي آَعُطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمّ هَدَىٰ ﴾.
- النوع الثاني: هداية البيان والدَّلالة، والتَّعريف لِنجَدَي الخير والشَّر، وطريقي النَّجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزمُ الهدى التامّ.
- النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا يتخلَّفُ عنها، وهي لله وحده.
- النّوع الرابع: غاية هذه الهداية الهداية إلى الجنة، وما فيها من ألوان النعيم نسأل الله الكريم من فضله –.

### من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم

• أولاً: محبة الله على وتعظيمه والثناء عليه، حيث أعطى كل شيء خلقه، وهداه إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته، وأعظم من ذلك هدايته سبحانه لعباده، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ لبيان سُبُل الهدى والحق، والتحذير من طريق الغواية والضلال.



- ثانيًا: لما كانت هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله وَلَيْ الله عَلَى الله عليها الله عليها عليها . في طلب هذه الهداية والإعانة عليها.
- ثالثًا: والهداية أكبر نعمة يُنَعم بها (الهادي) سبحانه على عبده؛ إذ كل نعمة دونها زائلة ومضمحلَّة، وبقدر هدايته تكون سعادته في الدنيا، وطيب عيشه، وراحة باله، وكذا فوزه ودرجته في الآخرة.

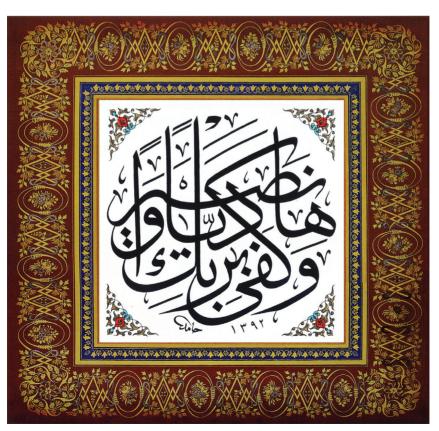

بقلم الخطاط: حامد الآمدي/ ثلث



والأنبياء - صلوات الله عليهم، وهم أكمل الناس إيمانًا وهداية - كانوا يسألون الله تعالى أن يهديهم.

• رابعًا: سعي المؤمن إلى أن يكون هاديًا إلى الله عَلَى وإلى صراطه المستقيم، وذلك بنشر العلم، والدعوة إلى الله سبحانه، وإرشاد الناس إلى الحق، وتحذيرهم من الباطل.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.